

لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود مسيعارة





بطاقة الفهرسة إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية

إدارة الشئون الفنية عمارة، محمود محمد محمد

الإعلام الإسلامي في مواجهة الإعلام المادي

تأليف/ مُحمودُ مُحمد مُحمدُ عَمارةُ. الْقَاهرةُ:

مَجْمَعَ مَطَابِعَ ٱلأَوْهِرِ الشَّرِيفَ؛ ٢٠٠٧ ـ ص ؛ سم ـ

1- الإعلام الإسلاميّ أ ـ العنوان ــ شارع عبد الله محمد عبد الله بجوار مصنع تاكي للإسفنج ـ البعوث الإسلامية .

رقم الإيداع ١٩٨٧٣ / ٢٠٠٧م

# بسم الله الرحمن الرحيم هدخل

بدأ الإسلام على أوفى معانى القوة والعزة . . ومنذ اللحظة الأولى :

وكان محمد ـ عَلَي ـ التعبير الصادق عن هذه القوة وهذه العزة جميعًا:

وأية قوة أشد . وأية عزة أعمق . من موقفه - عَلَيْهُ - وهو رجل . واحد . . فقط . . يواجه سكان الكرة الأرضية جميعًا بأنه رسول إليهم جميعًا . . وما جاء به من كتاب :

﴿ مَا هُو إِلَّا ذَكُرُ لَلْعَالَمِينَ ﴾ (1).

إن هذه المواجهة التي تبدو للعين المجردة غير متكافئة . . لدليل على ثقة كاملة بقوة من أرسله سبحانه . .

وإذن فهو متوكل على الركن الذي لا يضام . . والحصن الذي لا يرام . . والعين التي لا تنام . .

وما قيمة ملوك الأرض جميعًا . . في حسّ رجل كمحمد - على - وما بينه وبين هؤلاء الملوك إلا يوم واحد :

أما أمس . . فلا يجدون لذته . .

وأما غد . فهو وإياهم منه على وجل . . وإنما هو اليوم . . !

فماذا عسى أن يكون ذلك اليوم!

الحق . . فوق القوة .

لقد واجههم جميعًا .. وهو الفرد .. في صحبة يقين جازم بأنه دونهم على الحق المبين .. بينما حرم مناوئوه من هذا اليقين .. فكانوا الظاهر الرواء .. والساطن الحواء!

<sup>(</sup>١) سورة القلم . الآية : ٢٥.

وإذن : فهو يعتقد أنه أقوى منهم . . وهم أيضاً يعتقدون أنه أقوى منهم . . فكانوا هم المبطلون . . جندًا للحق من حيث لا يشعرون!!

ويا لسخرية الأقدار . لقد صعد على الصفا . . ثم نادى بأعلى صوته :

يا صباحاد!

فأسرعت قريش: بين رجل يجيء بنفسه. ورجل يبعث رسولاً عنه فقال عليه عنه فقال عليه عليه عليه عليه الم

يا بني عبد المطلب . . يا بني فهر . . يا بني كعب :

أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟

فقالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبًا!

فقال: إنى نذير لكم بين يَدَى عذاب شديد.

فقال أبو لهب: تبا لك.. ألهذا جمعتنا؟!

من هنا.. كانت البداية..

في الموقف الآنف . . بدا الحق جليًّا . . قويًّا .

ولأنه ظهر في قوته . . فقد أحرج الباطل الضعيف الذي تشنج ورمي بسهمه . . وبعنف . . على طريقة النساء اللائي من ضعافا فكان مكرهن لذلك . . مضاعفًا !

وتأمل كيف بدا محمد - على الصفا . . على المنصة . . أستاذًا . . يلقنهم الدرس المفيد . .

أجل.. كان أستاذًا..؛ لأنه من موطنه العالى فوق الجبل.. يرى ما لا يرون.. فإذا أدركت مع ذلك ثقتهم المطلقة بأمانته.. وصدقه.. عرفت في نفس الوقت كيف نهض الباطل يتصدى للحق.. بالشغب عليه.. لأنه وجد نفسه أمام الحقيقة التي تفضحه.. وتبين عواره..

وهنا بدأ الإعلام المادى يباشر سلطاته في شخص أبى لهب والذي تلخصت فيه أهداف الإعلام المعادي ودوافعه . . وممارساته على مدار الزمان :

أ - إنه إعلام لا يواجه الفكرة بالفكرة.. ولكنه يواجهها بالادعاء والتطاول.

ب ـ يتولى كبره «متخصص» في التجريح والبذاءة هو أبو لهب.

جـ وهو فى نفس الوقت «عم» رسول الله عَلَيْه والذى قد يكون لتشويشه تأثير على الأغرار بحكم قرابته للداعية الأول على الأغرار بحكم قرابته للداعية الأول على الأغرار بحكم قرابته للداعية الأول على المناسبة ال

د. ولعل ذلك هو الأصل فيما لجأ إليه المغرضون اليوم. حين يعمدون في ضرب الإسلام إلى فرع من الشجرة . . يتكلم نفس لغة المصلح . . بل ويجرى في عروقه نفس دمه . . لعله أن يكون أدعى إلى التأثير .

هـ وهو إعلام لا ينطلق من قيمة أصيلة:

إنه ينطلق من الانفعال الذاهب بأحلام الرجال.

وإذن فهو إعلام التحطيم . . وليس إعلام التعليم .

و ـ وهو إعلام له بهرجة قد تخرس الألسنة فلا تنطق بالحق. . وقد تحرسه جيوش وأساطيل.

ولكن الإعلام الإسلامي يظل سيد الموقف:

وقد يكون رجل الإعلام الإسلامي فرداً.. في بحر من البشر.. وقد لا يستطيع أن يحرز نصراً حاسماً.. في معركة واحدة، ولكن نصوع الحق في موقفه.. وبقاء الدعوة حية في شخصه يعتبر نجاحاً يترك آثاره على المدى الطويل.

ز ـ وهو إعلام يقوم على رفض الرأى المعارض . . مهما بدت دلائل صحته . . ومن ثم فليس من صلاحيته أن يكون ناقدًا . . بانيًا . .

ولكن الإعلام الإسلامي: إعلام النصيحة التي لا تجامل في الحق. . إعلام النقد البناء . . الذي يقبل رأيك . . ثم يناقشه . .

ملتزمًا بما يؤدى إليه النقاش من نتائج . . وإن كانت لا ترضيه من أجل ذلك قد تكون وخذة الإعلام المادي مؤلمة . .

ولأنها هشة فإنها لا تتجاوز الجلد!

أما الإعلام الهادف البناء. . ففيه من أخلاق عمر رضى الله عنه والذى كان : إذا تكلم أسمع ،

وإذا مشي أسرع،

وإذا ضرب أوجع!

ح ـ وهو إعلام مغرور يدِّعي أنه فوق النقد . . ؛ اتكالاً على ما يملك من عدد وعدة .

ط ـ ثم هو يركز على القيادة التي يَتُوخُي ببذاءته هز شخصيتها لتهتز تبعاً لذلك مبادئها .

ونذكر هنا ما زعمه «لامانس» الذي فضل بني عبد شمس على بني هاشم نكاية في الرسول ـ على الله على الله المرسول ـ على الله على الرسول ـ على الله على الرسول ـ على الله على

#### واجب الأمة :

ومع كل هذه الهالة المصطنعية . . فمازالت أمة الإسلام مطالبة بالتصدى لها . . إحباطاً لأهداف يراد بها إغواء الخلق . . وإغراؤهم على مقاومة الحق ويحملهم على ذلك أمور:

١ ـ سهولة الفطرة التي خلقت ابتداء تعشق الحق وتقبل عليه.

 ٢ - طبيعة الإسلام نفسه التي تَكْمُن فيها قابلية الإسلام للتكيف الارتقائي التي تجعله قادرًا على التفاعل مع الحياة تفاعلا سويًا تصاعديًّا.

٣ - ضرورة تصحيح الأوضاع المقلوبة في هذه الدنيا التي صارت إلى ما أشار إليه توفيق الحكيم:

لقد تراجع العقل. . إلى الخلف. .

فالقدم.. تأخذ النقود. والعين ترى البرامج التافهة، والأذن تسمع الأصوات، أما التفكير فهو أقل حظًا:

والقدم تدخل الكرة في الشبكة فتحقق لصاحبها ما لا يحققه العالم بالعقل طول عمره.

وبالمثل: المغنى.. والمغنية!

والاهتمام بالصور عاد بالعقل إلى العهد الوثني، فقد كانت العين في فجر البشرية هي وسيلة الناس للمعرفة فكان الإنسان يرسم. ويصور ...

ونصيف إلى ذلك: أن خطة الإعلام المادى ترمى إلى تزيين كل عمل تكره من أجله الموت..

وهذا سر التعلق بالدنيا . . وترك التزود بالآخرة ، أما الإعلام الإسلامي فخطته منسجمة مع منهجه الراشد في إعداد الفرد الذي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه . . ومن ثم فعليه أن يتقدم ليحبب المسلم في كل عمل يكون معه غداً . .

إن الإعلام الإسلامي يرتفع بالمسلم ليكون ـ على الهدى ـ عاليًا . . عاليًا . .

بينما الإعلام المادى هو قرين السوء الذي يزين الباطل . . ويغسري بالمزيد من الانحراف على ما يقول ـ سبحانه ـ :

﴿ وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ﴾ (١).

\_هذا الكتاب وهذه الصفحات ماهي إلا محاولة لكسر شوكة هذه الاتجاهات المادية.. وفضح نواياها وهي في مجموعها إجابة عن هذه الأسئلة:

١ ـ ما مدى خطورة الإعلام على حياتنا؟

٢ ـ متى بدأت المواجهة الساخنة بين الإعلام الإسلامي والإعلام المادى؟

٣ ـ ومن الذي يتولى كبرها؟

٤ ـ وإلى أى مدى ستظل المعركة قائمة بينهما ؟

وما أبعاد هذه المعركة؟ وما أخطر مجالاتها؟

٣ ـ ثم ما الأسلحة التي يستغلها الأعداء ضدنا؟

والله أسأل أن يجعل الكتاب في ميزان حسناتي يوم القيامة. وهو ـ سبحانه ـ المسئول أن يبلغنا المأمول.

د. محمود محمد عمارة أستاذ بجامعة الأزهر

<sup>(</sup>١) سورة فصلت . الآية : ٢٥.

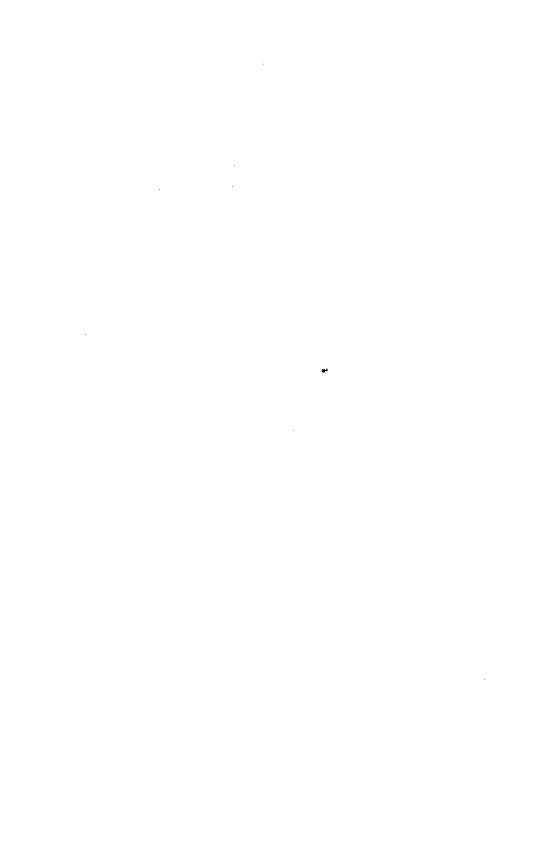

# بسم الله الرحمن الرحيم أهمية الإعلام

#### غهید:

(إِنَّ أَية دعوة مهما بلغت من السمو ، لا يمكن أن تجتذب إليها الأنظار ؛ ما لم يكن لها جهاز دعاية .

الأحزاب لا تقوم بغير دعاية ، بل البضائع لا تروج بغير دعاية . وقد أخذت الدعاية في العصر الحديث مكانًا يجعلها في الدرجة الأولى من الخطر ، حتى أصبحت علمًا يُدرس ، وهيئات تدعم ، ويعرف المسلمون ذلك جيدًا ولكنهم لا يعملون به فيما يتعلق بالإسلام :

أين دعاتنا في الشرق أو في الغرب؟

أين مبعوثونا؟ أين المبشرون منا؟) (١٠.

## مكونات الإعلام:

يعتمد الإعلام على:

أ ـ الكلمة: مقروءة أو مسموعة.

ب ـ ثم على الصورة الجاذبة .

#### أهمية الكلمة :

#### يقولون:

بالحروف نتفاهم ونتخاصم.

ربالحروف نتقارب ونتباعد.

وبها نتعاون.. وبها نتنابز.

بالحروف: نحول الحياة نعيمًا . . وبها نحولها جحيمًا :

إن الحرف: يحيى ويميت.

<sup>(</sup>١) أوروبا والإسلام . د/عبد الحليم محمود.

بل إنه الإِنسان: الذي كانت نعمته الكبرى أن علمه الله ـ تعالى ـ البيان.

يقول صاحب الظلال:

( إن الكلمة لتنبعث ميتة. وتصل هامدة. مهما تكن طنانة رنانة متحمسة. إذا هي لم تنبعث من قلب يؤمن بها.

ولن يؤمن إنسان بما يقول حقًّا. إلا أن يستحيل هو ترجمة حية لما يقول. وتجسيماً حيًّا لما ينطق ).

عبقرية البناء ،

وتملك الكلمة عبقرية البناء. كما تملك عبقرية الهدم:

فمن قال الكلمة الطيبة كان أحسن الناس:

﴿ وَمَنَ أَحْسَنَ قُولًا ثَمَنَ دَعَا إِلَى الله وعمل صَالحًا وقال إنني من المسلمين ﴾ (١٠).

﴿ أَلَمْ تَرَى كَيْفَ صَوْبِ اللهِ مثلاً كَلَمَةَ طَيْبَةً كَشَجِرَةً طَيْبَةً أَصَلَهَا ثَابِتَ وَفَرَعَهَا في السماء \* تَوْتَى أَكَلَهَا كِلَ حَيْنَ بِإِذِنْ رَبِهَا ﴾ (٢).

﴿ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ﴾ (٣). من لاحاج السنة:

ولقد غاب هذا المعنى يوما عن معاذ بن جبل ـ رضى الله عنه ـ عندما وصاه الرسول ـ ﷺ ـ قائلاً: [ أمسك عليك هذا ] . . وأشار إلى لسانه .

فقال معاذ: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم؟

فقال - عَلَيْهُ -: [ وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد السنتهم] (1).

<sup>(</sup>١) سورة فصلت . الآية : ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم . الآيتان : ٢٤، ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم . الآية : ٢٦.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

#### خطورة اللساق،

وفي اللسان عشر خصال محمودة . . لمن أراد أن يتخذ إليها سبيلاً :

أداة يظهر بها البيان.

وشاهد يخبر عن الضمير.

وحاكم يفصل الخطاب.

وواعظ ينهي عن القبيح.

وناطق يرد الجواب

وشافع تدرك به الحاجة.

وواصف تعرف به الأشياء.

ومعرب يشكر به الإحسان.

ومعز تذهب به الأحزان.

وحامد تذهب به الضغينة.

#### الكلمة المذاعـة:

تشعر بالبهجة عندما تقرأ لكاتب تحبه . .

ولكنك تكون أشد بهجة عندما يأتيك صوته ليملأ سمعك بعباراته. . ونبراته . . ومن ثم تكون نسبة التأثر به أعلى :

وقد أدركت الأمم ما للكلمة المذاعة من سحر . . فاتخذت منها سلاحاً يمهمد للجيوش الغازية . إن لم يسبقها إلى قلوب المغلوبين:

( كان «روزفلت » أول مكتشف للإذاعة. فاستطاع أن يقنع الشعب الأمريكي
 بدخول حرب كان يرفضها. وهي الحرب العالمية الثانية.

وكان «هتلر» من أبرز مكتشفى موجات الأثير . لتجييش الشعب الألماني وراءه دون تفكير ولا مناقشة . ولا وقفة تأمل . حتى النهاية المعروفة . وقد خاض «ديجول» معاركه بالكلمة المسموعة والمرئية. ضد كل صحف فرنسا وأحزابها سنة ١٩٦٨. ثم هزم تمرد الجيش الفرنسي ضده في الجزائر بالتليفزيون. وغير دور فرنسا وحياتها وتوجهاتها. معتمدًا على قدرته أمام شاشة التليفزيون (١٠). الصهرة الساحرة:

أتاح التقدم العلمى للدول الغنية أن تمسك بزمام المبادرة.. فسخرت كل إمكاناتها في تكريس معنى التبعية لدى الدول الفقيرة ـ والمسلمة بالذات ـ عن طريق الصورة الجاذبة الخالبة.. ونقصد بالصورة:

الصورة على الطبيعة. في الواقع. . وكيف كان الضحايا يساقون كالقطيع. . ليروا من فنون الحياة الغربية ما يبهرهم . . فيستسلمون . .

ثم الصورة على الشاشة الفضية . . وكيف كانت جاذبة تستهوى الضحية . . وتشد انتباهها . . ثم كيف كانت خالبة . . أى آخذة له بسحرها . . لتتغير وجهته إلى ما يريدون له . . وهكذا لا تكتفى الصورة بشد الانتباه . . لكنها تصر على تغيير الاتجاه! ونقرأ في المعنى الأول ما قاله «جان بول سارتر » في كتاب (المنبوذون في الأرض) مبيناً أسلوب الماكرين لصياغة المفكر الشرقى في بلاد الغرب . . ليعود إلى قومه مبشراً بما لقنوه هناك :

قال: (كنا نُحضر أبناء رؤساء القبائل. وأبناء الأشراف. والأثرياء والسادة من أفريقيا وآسيا. ونطوف بهم بضعة أيام في لندن. وباريس. وأمستردام. فتتغير ملابسهم. ويلتقطون بعض أنماط العلاقات الاجتماعية الجديدة. ويرتدون السترات والسراويل. ويتعلمون لغتنا وأساليب رقصنا، وركوب عرباتنا، وكنا نزوج بعضهم من أوروبا، ونلقنهم أساليب الحياة على أساس جديد، وطرز جديدة من الزينة، واستهلاك أوروبي وغذاء أوروبي، كنا نضع في أعماق قلوبهم أوروبا، والرغبة في تحويل بلادهم إلى أوروبا.

ثم نرسلهم إلى بلادهم، حيث يرددون ما نقوله، بالحرف تمامًا، مثل الثقب الذي يتدفق منه الماء في الحوض:

<sup>(</sup>١) من مقال للكاتب: عبد المنعم الصاوي.

هذه أصواتنا تخرج من أفوأههم.

وحينما كنا نصمت. كانت ثقوب الأحواض هذه تصمت أيضاً.

وحينما كنا نتحدث كنا نسمع انعكاسًا صادقًا وأمينًا لأصواتنا من الحلوق التى صنعناها، وكنا واثقين أن هؤلاء المفكرين لا يملكون كلمة واحدة يقولونها غير ما وضعنا في أفواههم ).

وبهذا صارت الحضارة الغربية على ما يقول أحد الباحثين المنصفين:

( إن الحضارة الغربية اليوم، وفي الطور الأخير من أطوار حياتها لأشبه بالضبع الذي بلغ في فراسته وانتهاكه لكل ما هو معنوى، واعتدائه على تراث السلف، وعلى كل مقدس ومحرم، لأشبه بالضبع الذي أغاص مخالبه في أمعائه فانتزعها من مكانها، وأخذ يفترسها، ويعضها ويلوكها بين فكيه بمنتهى البغض والغيظ والتشفى).

#### شاهد محياي.

ويروى بعض المسلمين بعض ما شاهده بعينيه في لندن . . مما يعد حلقة في هذه السلسلة الرهيبة التي تضيف إلى ما سبق مدى حرص القوم هناك على زحز حتنا عن مصدر قوتنا :

كنت أؤدى صلاة الجمعة في أحد مساجد لندل في حي من أحيائها الفقيرة المزدحمة بالسكان وقد أسعدني أن ألاحظ امتلاء المسجد الكبير عن آخره بالمصلين الذين كانت أغلبيتهم من البنغاليين والباكستانيين المهاجرين.

كان كل شيء يوحى بأنى أؤدى الصلاة وسط أناس بسطاء كادحين انتزعوا أنفسهم انتزاعاً من خضم حياة صاخبة غريبة عليهم.

لكى يلوذوا بالمسجد ويأنسوا إلى بيت الله وينعموا بساعة من السلام الروحى ولكنى لم أسعد طويلا بهذا الشعور، فبعد أن فرغت من أداء الصلاة وانصرفت من المسجد في طريق العودة صدمت نظرى على قيد خطوات من بيت الله، واجهة ماجنة لأحد بواكى الفجور، واحد من تلك الملاهى التي تعرض على زبائنها راقصات يخلعن ملابسهن قطعة قطعة. وأثار هذا المشهد الغريب دهشتى، أولاً لوجوده على مقربة من مسجد المسلمين على هذا النحو الذي يصدم مشاعر كل مسلم، وثانياً لأنه

لاتكاد تشغله من أمور الحياة سوى البيع والشراء فهو سوق كبير يطلقون عليه اسم «سوق اليهود».

إذن ما الذي جاء بهذا الملهي الغريب إلى هذا المكان عمدًا ليصطادوا من تضعف قلوبهم من المسلمين المهاجرين.

فكأنهم أرادوا بهذا أن يلغوا دور المسجد الذي يربط هؤلاء المهاجرين بجذورهم ثم قلت لنفسى وأنا أهم بالانصراف، هل نسيت أنك في سوق اليهود..).

أجل. أراد اليهود أن يلغوا دور المسجد في بناء شخصية المسلم، لقد علموا أن مبادئ الأخوة والمساواة ستظل حبراً على ورق إذا ما تعطلت وظيفة المسجد .. لأن المسجد هو التطبيق العملي لمبادئ الإسلام . .

والصورة المرئية لمنهج الإسلام واقعاً ملموساً . .

ومن ثم ركزوا عليه حتى يختفي دوره الإيجابي من حياتنا.

#### الصورة الخاكعة:

تجلس أمام الرائي . . فماذا يحدث؟

يتكلم.. ونحن صامتون.

يتحرك . . ونحن ساكتون . .

ويقدم لنا الصورة ونحن بين يديه مبهورون . . مستسلمون . .

ومن وراء ذلك كله: آلاف العقول المفكرة.. وملايين الدولارات المدخرة.. لتجعل من المُشاهد ألعوبة يعبث بها العابثون!

#### وكما قيل:

بسرعة مذهلة.. تنزل البرامج على دماغك.. فلا تستطيع أن تغمض عينيك عنه.. ولا أن تمنع طفلك منه!

ومن الآثار المرة التى نسارع إلى لفت النظر إليها: ضياع اللغة! ـ اللغة العربية الفصحى ... وهى وسيلة التفاعل بين الأمة .. لأن من خطة الإعلام المادى إماتتها . . حتى لا يوجد جيل قادر على فهم القرآن . . فضلاً عن العمل به .

لقد انحسرت الندوات الجادة. . والمحاضرات القيمة . .

وتذكر هنا ما قاله أحمد شوقي.

إنني لا أخشى على اللغة العربية إلا من «بيرم التونسي».

فالإعلام يمكن للفوازير . . ويؤثر اللغة الهابطة التي ينسجم معها العامة . . فأصبح الملايين يرددون ما يقوله «بيرم التونسي» بدل أشعار أحمد شوقي وحافظ إبراهيم . .

ولقد تم ذلك كله..؛ لأن الجو الذي ترسمه الصور الزاهية.. الملونة..يحبط كل محاولة للصعود إلى المستوى الجاد المفيد.

# الإمتحاق الصعب

وهكذا صار الإعلام يحيط بنا من حيث لا نشعر كالهواء، أو كالمحيط. ونحن فيه أسماك!

نتأثر به دون أن نشعر.

وكما أننا نتأثر تلقائيًا بالهواء:

نمتص منه (الأوكسجين)

ونتخلص من (ثاني أكسيد الكربون) فكذلك نتخلص لا شعوريًا ـ بفعل الإعلام ـ من بعض آرائنا وعاداتنا . . ونتسلح بأخرى .

(فهو دائم التأثير . و الاتصال بالإنسان في كل لحظة وهي أمنية الشيطان المريد عندما أخدَ على نفسه العهد أن يستأصل بني آدم بالإغواء - إلا عباد الله الخلصين -) .

وذلك ما يشير إليه قوله ـ تعالى ـ:

﴿ قال أرأيتك هذا الذى كرمت على لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا \* قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهم جزاؤكم جزاء موفورا \* واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء . الآيات: ٦٢ - ٦٤ .

وهذا هو الامتحان الصعب الذي شن فيه الشيطان الحرب على الإنسان :

بالأصوات والمزامير ـ كما يقول المفسرون ـ وكل ما يدعو إلى التمرد والعصيان.

مستخدماً كل قواته: الفرسان.. والمشاة في معركة تنتهي بالإنسان إلى الاستغراق في اللهو..

ثم بالمال والولد وكل ما يدفع إلى المحرم كالربا.. وأنه لا بعث ولا حساب ولا جزاء.

ولن يفلت من الحصار المضروب . . ولن ينجو من هذه النار التي أحاط بالأمة سرادقها إلا عباد الله المخلصين :

﴿ إِنْ عِبَادِي لِيسَ لَكَ عَلِيهِم سَلْطَانَ وَكُفِي بِرِبِكَ وَكِيلًا ﴾ (١٠).

وعن أثر الصورة قد نقرأ ما جاء في الأهرام (٢٠):

(لعلها أول مرة في التاريخ تعلى ما أذكر - يعترف فيها المجتمع الدولي باستخدام سلاح الصور ضد دولة من الدول لكشف جرائمها، وبقاء هذه الجرائم حية مستعرة كالنار، تلهب الضمير الإنساني في كل مكان وزمان.

ففى القرار الذى أدانت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة فى الشهر الماضى مذابح الفلسطينيين فى مخيمى «صابرا» و«شاتيلا». وطالبت فيه مجلس الأمن بالتحقيق فى هذه الحوادث. كان من بين القرارات أوالعقوبات التى قررتها كل دول الجمعية العامة، باستثناء أمريكا وإسرائيل وحدهما مطالبة السكرتير العام للجمعية العامة بإعداد معرض للصور الفوتوغرافية عن مذبحة السابع عشر من سبتمبر ١٩٨٧. على أن يقام عند المدخل الخاص بزوار المنظمة الدولية.

وإذا كانت العادة قد جرت من قبل على الحكم بالسجن أو القتل أو الجلد أو قطع اليد على المجرم، فإن الأمم المتحدة وضعت حكمًا جديدًا اسمه «الحكم بالصور» على إسرائيل!

وإذا كنا نحن العرب لا نستطيع للظروف التي تحيط بسوق البترول في عالم اليوم أن نستخدم «سلاح البترول».

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء . الآية : ٦٥.

وإذا كنا نحن العرب لا نستطيع لظروفنا الداخلية الاستشمارية المحدودة لا نملك مقدرة استخدام «سلاح المال».

وإذا كنا نحن العرب لا نستطيع استخدام «سلاح القتال» بسبب التوازنات العالمية، والحسابات الدولية التي يشترك فيها الشرق والغرب معاً، والتي تضمن لإسرائيل تفوقاً عسكرياً علينا جميعاً.

إذا كنا غير قادرين لأسباب مفهومة ومقبولة على استخدام سلاح البترول وسلاح المال وسلاح القتال ـ مع أننا لدينا تصريح دولى بحمله ـ أفلا نقوى على استخدام سلاح الصور!!).

# أهمية الصورة في الإسلام:

روى عمر ـ رضي الله عنه ـ:

(بينما نحن عند رسول الله ـ ﷺ ـ ذات يوم، إذ طلع علينا رجل:

شديد بياض الثياب.

شدید سواد الشعر . لا یوی علیه أثر السفر .

ولا يعرفه منا أحد) الحديث.

والحكمة في مجيئه هكذا:

(ليعظم اتجاههم إليه. وإصغاؤهم لما يقول، ويقال له، فإن النفوس أشد مراقبة
 للعظيم. وأعظم تطلعًا للأمر المستغرب.

وبذلك يتمكن في نفوسهم ما يدور بينهما - عليهما الصلاة والسلام - من سؤال وجواب).

وهذا هو الدرس الأول الذي يلفت النظر إلى ما للصورة الظاهرة من أثر . . وإذا كان الإعلام المادي قد استفاد من تاريخنا . . فاستغل الصورة في التمكين لما يحبه الناس . . فعلينا أن نستغل نحن الصورة في التمكين لما يجب على الناس !

ليتضح الفرق بين الاتجاهين . . ويظهر الصبح لذي عينين .



# أثر الصورة من السنة المطهرة

#### يقول - عَيْثُ -:

[سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة].

وفي رواية: [ لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ].

يشير الحديث الشريف إلى أن للصورة الظاهرة تأثيرها على أحوال النفس الباطنة: فتصرفات الإنسان الظاهرة تغرس في العقل الباطن إيحاءات تشاكلها:

فالاختلاف الظاهر . . ينعكس كفل منه على الباطن ، فالاختلاف في الصورة سبب للاختلاف في المودة . وفي الألفة .

أى أن عملية الاختلاف والتضارب تأخذ سبيلها إلى باطن الإنسان فتؤدى إلى اختلاف القلوب. وتضارب الآراء.

وحين يظهر على الإنسان جلال من تقواه.. وجمال من علمه الغزير .. فإنه يكتسب هيبة حين يعرض عن دنياه.. على نحو يترك أثره على الذين يرونه. وقد كانت صورة «الإمام» الجميلة وهيئته المنسقة مأخوذة في الاعتبار .. وداخلة في نسيج شخصيته ليحدث التأثير:

قال ـ ﷺ ـ لأصحابه: [وما على أحدكم لو اشترى إن وجد سعة ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته] (1).

وكان له ـ ﷺ ـ حلة يلبسها للعيدين والجمعة .

فإلى جانب النظافة المطلوبة.. نلحظ أهمية الهندام المنسق ووقعه في النفوس ٠٠٠ لاسيما إذا تعلق بقيادة ترتاد بالناس طرائق الهدى.. وكان من الممكن أن يكون للمسلم ثوب واحد.. ينظفه كلما أراد صلاة الجمعة.. ويكفى الواحد لهذه المناسبة الأسبوعية..

<sup>(</sup>١) أبو داود وابن ماجة .

ولكنه - عَلَيْهُ لَ يَفْضَل ثُوبِينَ اتَّنِينَ . . تلويناً يتجاوز المشهد الواحد الرتيب المكرور كل جمعة . . واهتماماً بهذه المناسبة الجليلة التي يجب الاجتماع لها فيما يشبه العد . .

# من آثار هذا التوجيه.

ولقد كانت استجابة المسلمين داعية . . وبان أثرها جليًا فيما يحكيه «أرنولد» في كتابه : تاريخ الدعوة ص٨٥٨ .

قال معبرًا عن أثر الصورة أو المظهر:

(تحدث «سعيد بن الحسن» أحد يهود الإسكندرية الذي اعتنق الإسلام سنة ١٣٨٨ م عن مشهد صلاة الجمعة في مسجد باعتباره عاملاً حاسماً في تحوله إلى الإسلام فيقول:

«وعندما دخلت المسجد ورأيت المسلمين يقـفـون صفوفًا كأنهم الملائكة سـمعت هاتفًا يقول: هذه هي الجماعة التي أخبر الأنبياء بقدومها..

ولما ظهر الخطيب مرتدياً عباءته السوداء استولى علَى شعور عميق من الرهبة، ولما بدأت الصلاة أحسست بقوة تدفعني إلى النهوض؛ لأن صفوف المسلمين بدت أمامي كأنها صفوف الملائكة التي يتجلى الله القدير في سجداتهم وركعاتهم.

فأيقنت في نفسي أنى خلقت لأكون مسلمًا ».

وقال «رينان»: ما دخلت مسجداً قط دون أن تهزنى عاطفة حادة، أو بعبارة أخرى: دون أن يصيبنى أسف محقق على أننى لم أكن مسلماً، فالمظاهر الحسنة بوجه عام لها أثرها الكبير في النفوس وبخاصة وسط قوم يحبون ذلك. ولأمر ما أقر عمر - رضى الله عنه ما رأى عليه معاوية حين كان والياً على الشام من المظاهر التي لا عهد للعرب بها؛ لأنه عرَّفه أنه بين قوم يقدسون هذه المظاهر).

## خطورة الإعلام المادي:

صار الإعلام سلاحًا في يد الأمم القوية . . تحطم به معنويات الأمم النامية حتى تفقد ـ كما قيل ـ قابليتها للحياة .

إنه (مخطط من جانب دولة ماكرة بقصد التأثير على آراء وعواطف ومواقف وسلوك جماعات عدائية أجنبية، أو محايدة أو صديقة. بطريقة تعين على تحقيق سياسة الدولة وأهدافها).

#### الغاية تبرر الوسيلة:

فى دنيا الناس اليوم - كما يقرر الذين يستقرئون الواقع - إعلام يجعل المعروف منكراً ، والمنكر معروفاً ،

ينشر الشائعات كأنها حقائق.

ويدرس جهالات على أنها علم.

بل إن التبجح لا يصل إلى حد أن بعض الأجناس تحتل أرضًا ثم تقتل أبناءها الأصلين . . في صمت .

ولا بأس أن تتحدث هذه الدول الباغية عن الحرية . . وعن الديمقراطية . . والعدل . . تطاولاً وادعاءً . . بينما سكان الأرض وأصحابها الحقيقيون . . يموتون . . في هدوء ولا يسمع أناتهم أحد .

ولا بأس أيضًا أن ترفع هذه الأم راية السلام . . ساترة من ورائها غرائز الوحوش! اسباب خطورة الإعلام المادي:

إن رياح الخطر الإعلامي المادي لتهب على أمتنا من كل جانب . . ذلك بأن هذا الإعلام يملك من أسباب النفاد ما يتملك به رقابنا .

وقد ساعد على تحكمه فينا أسباب يتصل بعضها بالتقدم العلمى الحديث . . وبعضها راجع إلى هموم الحياة ومشكلاتها التي لم تدع للأمم الضعيفة فرصة الدفاع عن نفسها . .

## أ\_تقدم العلوم:

استخدم الإعلام اليوم مجموعة من العلوم التجريبية في مجالات: الصوت . . والضوء . . والصورة . . والحركة ، فكان بذلك : سريعًا . . واسع الانتشار يواجه الجماهير في كل موقع .

كما استخدم العلوم الإنسانية الكاشفة عن طبيعة الإنسان. ودوافعه.. والتي تمكنه من استغلالها وذلك مثل: علوم النفس، والاجتماع، والاقتصاد، والتربية، فكان قوى الاختراق.. ساطعاً.

وإذا نجحت الشعوب ـ كما يقرر الخبراء ـ حين هبت من رقادها ، ثم نجحت في صد الهجوم الاستعمارى بأشكاله السياسية والاقتصادية . . فإنها عاجزة عن صد هذا اللون من الاستعمار الثقافي ، لأنه : يُبث دائماً . . وبغير إذن من المشاهد أو المستمع . . مستخدماً العلوم الآنفة الذكر في التمكين لفكرته وفرضها فرضاً بالإلحاح المستمر . . ونذكر هنا ما قاله «جوستاف لوبون» :

( للتكرار تأثير كبير في عقول المستنيرين، وتأثير أكبر في عقول الجماعات من باب أولى، والسبب في ذلك: كون المكرر ينطبع في تجويف الملكات اللاشعورية التي تختمر بها أسباب أفعال الإنسان.

فإذا انقضى شطر من الزمن "نسى الواحد منا التكرار، وانتهى بتصديق المكرر، وهذا هو السر في تأثير الإعلانات العجيب:

يقرأ الواحد مائة مرة أن الحلوى من صنع فلان ، فيخيل له من التكرار أنه سمع ذلك من مصادر شتى ، وينتهى الأمر بصحة الخبر ) .

ولاحظ أن الإعلام المادي يذكر دائماً كلمة «الإرهاب» مقرونة بالإسلام دائماً . . عكس ما يفعل مع دول أخرى لا تدين بالإسلام . .

وبالتكرار.. يصدق المشاهد والمستمع ما يرى وما يسمع وبلا مناقشة!

ومن صور التمكين للفكرة الجديدة.. ما حدث بشأن محاولة إلغاء عقوبة الإعدام، فقد بدأت الفكرة طائرة.. عابرة.

ثم سوغت بعد ذلك بأنها فكرة إنسانية . .

ثم كان مكر الليل والنهار.. بواسطة الإعلام الموجه..

ثم كان القانون الذي ألغاها .. وحمى السفاحين..

والنتيجة :

ارتفاع نسبة الجرائم!

## ب\_هموم الإنسان:

هموم الإنسان الكثيرة حملته على طلب المتعة.. وكان الإعلام المادى أحق بها .. وأهلها!

أضف إلى ذلك ما حققه الإعلام من ربح وفير حمله على مضاعفة نشاطه فى التخذيل. . بعقلية تجارية بحتة غير محكومة بالمُثل العليا .

لقد فتح الإنسان المطحون عينيه يومًا . . فرأى السراب الخداع . . فذهب يبحث عنده . . عن «كأس من الخمر » «ينسى بها واقعه الأليم» . فوجد فى الإعلام ألوانًا من الترف . . كان منها فيما يشبه البحر الذى لا ساحل له . . لقد غاب الإيمان بالله ـ تعالى ـ . . فكانت الحياة رتيبة مملة . . والأيام نسخة واحدة . . لا جديد فيها .

فقرر الإنسان المهموم أن يفر من واقعه المر، المؤلم.. إلى عالم مسحور ينسيه آلامه.. وقد انتهز الإعلام المادى هذه الفرصة الذهبية فركز حملته على المسلم بالذات في محاولة لإحباط دوره الخضاري.

و دخل الإعلام على الناس . وهم في مخادعهم بما يمكن أن يسمى «تطبيع العلاقات» بين الدول الكبري والدول النامية . . والإسلامية بخاصة .

وقد تحاول الدول المستضعفة أن تدافع عن نفسها يبومًا رافضة أن تقيم مع الإعلام المادي جسرًا من العلاقات الدبلوماسية . .

ولكن الدول المعادية تقيم من جانبها علاقات ثقافية عن طريق هذه البرامج المثوثة. . والتي تخدم أغراضها . . وتنشر أمراضها !

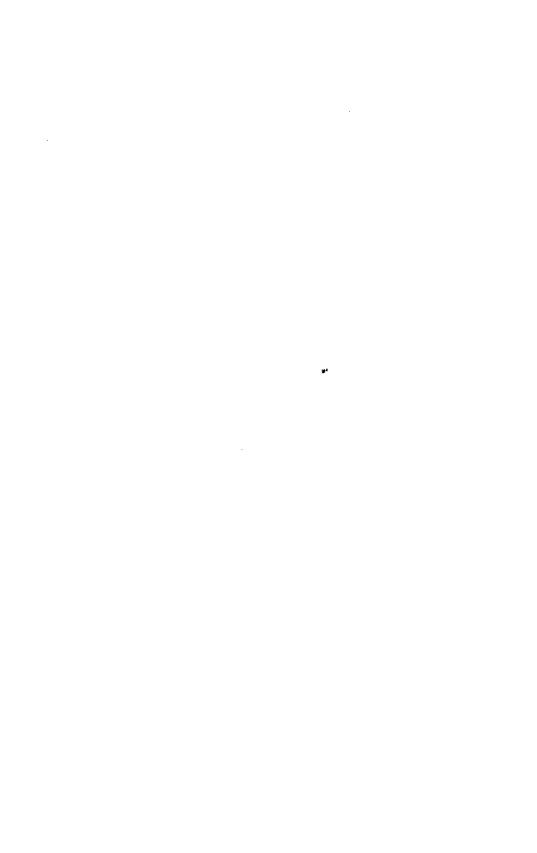

# بداية المؤامرة

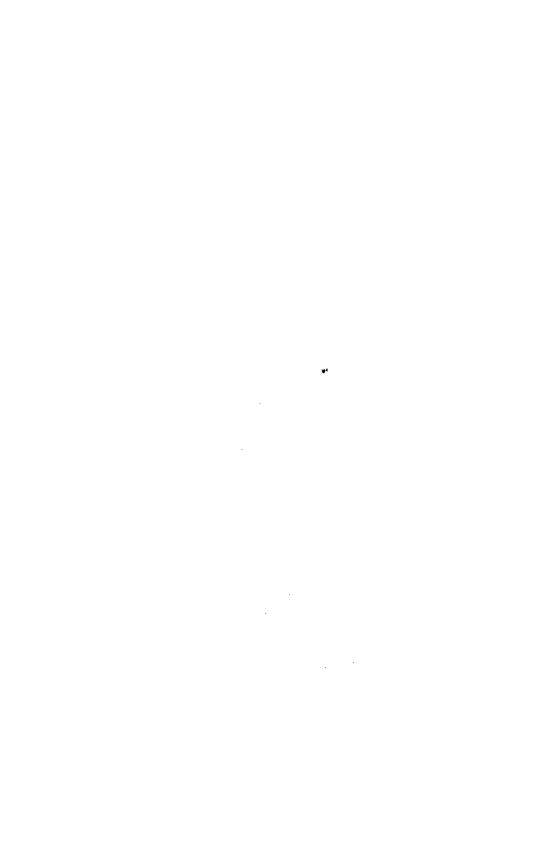

## بداية المؤامرة

بدأ الإعلام المادى بمارس نشاطه مع بزوغ فجر الدعوة الإسلامية . . وتولى كبره التحالف الباغي بين المشركين واليهود .

بل كانت أصابع اليهود الخفية تحرك المشركين في الظلام. . إرادة التشويش على المسلمين. يقول الحق ـ سبحانه وتعالى -:

﴿ ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين \* وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم ﴾ (١).

وفي سبب نزول الآية الكريمة قال المفسرون:

(كان النضر بن الحارث يأتي «الحيرة» يتجر، فيشترى كتب أخبار الأعاجم، ويحدث بها أهل مكة ويقول:

إن محمدًا يحدثكم أحاديث عاد وثمود. وأنا أحدثكم أحاديث فارس والروم. فيستملحون حديثه، ويتركون استماع القرآن)(٢).

وقيل: (نزلت في النضر بن الحارث: اشترى قينة - جارية بيضاء مغنية - وكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول لها: أطعميه، وأسقيه، وغنيه: هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام.. وأن تقاتل بين يديه)(").

وكان النضر بن الحارث نفسه رسول قريش إلى اليهود الذين علموه كيف يسأل رسول الله \_ عَلَيْهُ -.

ثم هو المقصود بقوله تعالى في سورة الحج:

﴿ وَمَنَ النَّاسِ مَنَ يَجَادُلُ فَي الله بَغِيرِ عَلَمَ وَيَتَبَعَ كُلُّ شَيْطَانَ مَرِيدٌ \* كُتَبِ عَلَيْهُ أَنْهُ مِنْ تَوْلَاهُ فَأَنْهُ يَضِلُهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّغِيرِ ﴾ (\*).

<sup>(</sup>١) سورة لقمان . الآيتان : ٧،٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحج : ٣، ٤. المرجع السابق.

وقد كان لعبد الله بن خطل قينتان تغنيان بهجاء الرسول ـ عَنَا ـ إحداهما: «قُرَيبة» والثانية «فرتني»).

#### تحليل وتعليل؛

ونلاحظ هنا بعض ملامح الإعلام المادي. والتي بدت منذ اللحظة الأولى للدعوة الإسلامية..

1 ـ لقد علم أعداء الإسلام أنه: لا السلاح الأبيض.. ولا الأحمر بقادر على حسم المعركة بينهم وبين المسلمين.. فقرروا النزول إلى ميدان المعركة بسلاح الكلمة الخادعة والصورة الساحرة..

٢ - قررت العقول المدبرة أن تستصفى من الأذكياء أشدهم خبثا ليتولى كبر هذه الحملة الكاذبة الخاطئة ، فكان النضر بن الحارث هو «البوابة الإعلامية» لقريش ومن يحتطب فى جبلها .

٣ - الأموال الطائلة مرصودة لشراء أدوات اللهو واللعب يبذلها النضر بن الحارث باسم قريش ﴿ ليضل عن سبيل الله. . ﴾

ليضل فقط. وهذا يكفى . وهى الخطة التى ما زالت سارية المفعول حتى اليوم والتى لا تطمع فى تحويل المسلمين إلى هود أو نصارى . وإنما يكفى إصلالهم . وزحزحتهم عن الخط المستقيم . ليتفرقوا فى شعاب الوادى على غير هدى . وبغير هوية .

غ - ثم هو إعلام (بغير علم) لا يسنده برهان.. ولا إيمان.. يلجأ إلى وسيلة التافهين الذين يحسون بضعفهم فيلجأون إلى السخرية.. وهي وسيلة الصبيان الأغرار.

تم هو مظلم النفس. . فليست لديه صلاحية الهدى وقد فقد مصدر الهدى. .
 وبنفس القوة ينطلق فى حمق . . بلا وحى يزكيه . . ولكنه مجرد الادعاء الكاذب .

#### ٦ ـ وهو إعلام ذكي:

يدرس البيئة . . ويتحسس نقاط الضعف فيها ، ليقدم للناس الغذاء المناسب ، والناس

ميالون بطبعهم إلى: الوجه الصبوح، والنغمة المتكسرة.. إمتاعاً للنفس.. وفي نفس الوقت يحبون الطعام والشراب.. إشباعاً للبطن.. فاستقدم الطعام والشراب.. وأحاديث الهوى والمجون.. وقدمها للناس في طبق من الذهب على يد جارية فتية.. جميلة.. تشوش على القلوب بجمالها.. في محاولة للتشكيك في صحة العقيدة وإماتة روح القتال في ضمير الأمة..

٧ ـ ثم هو إعلام لا يطيق سماع الحق. . فضلاً عن قبوله . .

﴿ وَإِذَا تَتَلَى عَلَيْهُ آيَاتُنَا وَلَى مُسْتَكِبُرًا... ﴾ (١).

ذلك بأن طبيعة الباطل تحس بالصغار إلى جانب الحق الأعلى.. فتحاول أن تشوش عليه.. على الأقل حتى لا تسمع نداء الفطرة من داخلها.. يكذبها.. فتتذرع بمظاهر من التكبَّر والتعاظم في محاولة لإخفاء الحقيقة التي تكشف زيفه.

٨ - وكانت هناك مدارس إعلامية هي نواة لما هو موجود اليوم، فإذا كان النضر يستقدم المغنيات الفاتنات. لتصدعن سبيل الله. إلى جانب الشعراء الضالين. الذين يتبعهم الغاوون. فقد كانت مدرسة «عبد الله بن خطل» متخصصة في استجلاب المغنيات بهجاء رسول الله - عَلَيْتُهُ ...

والهجاء محاولة لهز صورة القائد . . حتى تهتز معها مبادئه .

 ٩ ـ ولقد حقق الإعلام المادى بعض ما يصبو إليه: فقد «استملح» بعض الضعفاء ما يسمعون وما يشاهدون فصرفهم عن الحق.. كما تقول الرواية.

• ١ - حاولتُ أن أتأمل بعض الخدع الإعلامية اليوم. . فرأيت جذورها في موقف النضر ورفاقه ، فقد عمد النضر بن الحارث إلى إقامة الحفلات ، والمهرجانات ، الحافلة بكل ما لذ وطاب مما يستملحه الناس .

كل هذه المظاهرات الإعلامية من أجل هدف يدسه دسًا . . وفي غمرة هذا الصخب . وهو ما تقوله الجارية لمن أراد الإسلام :

( . . هذا خير ثما يدعوك إليه محمد . . من الصلاة والصيام . وأن تقاتل بين يديه )

 <sup>(</sup>١) سورة لقمان ، الآية : ٧.

#### وهو نفس ما يحدث اليوم:

فالإعلام المادي اليوم توجهه وترسم له مذاهب لها رجالها الذين يدخل في تخطيطهم:

دس السم . . في العسل! بحيث لا تحس بخطر السم الذي يسرى في كيانك على المدى الطويل وأنت لا تدرى .

أ ـ فقد يقدم لك برنامج على مدار ساعة كاملة من غناء أم كلثوم . . وبعده خمس دقائق لتعليم لغته الأجنبية .

ب ـ وقد يعرض لك حياة أديب عربي أو إسلامي كبير مِنْ أجل أن يمدك ـ وبسرعة خفية ـ بفكرة مذهب اجتماعي يضرك كعربي مسلم . .

إنها مظاهرة إعلامية ترفع راية التسلية . . أو الترفيه . . وفي غمرة الانبهار بالمظاهر الخالبة يعطونك «الحقنة» الخدرة !

### موقف الإسلام:

ذكرت آيات سورة لقمان موقف النضر بن الحارث.. وخطته في استيراد كل مفسد من القول.. والفعل..

وقد أشارت الآيات بعد ذلك إلى الطريقة المثلى لصد هذا التيار الجارف.. وذلك عن طريق الإعلام الجاد الصادق.. يتحمل مسئوليته إعلامي مسلم يهجم على الباطل فيدمغه بالحق فإذا هو زاهق..

وذلك ما تشير إليه وصايا لقمان لابنه. . مما يمكن أن تعتبره مثلا يحتذى فى الإعلام بالحكمة الهادية . . التى تحبط كيد المبطلين.

#### وذلك قوله تعالى:

﴿ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله . . . ﴾ (`` الآيات .

وذلك ما سنتعرض له بعد أن نوضح دور اليهود في هذه الحملة الظالمة.

<sup>(</sup>١) لقمان: ١٢وما بعدها.

# بداية المخطط اليهودي

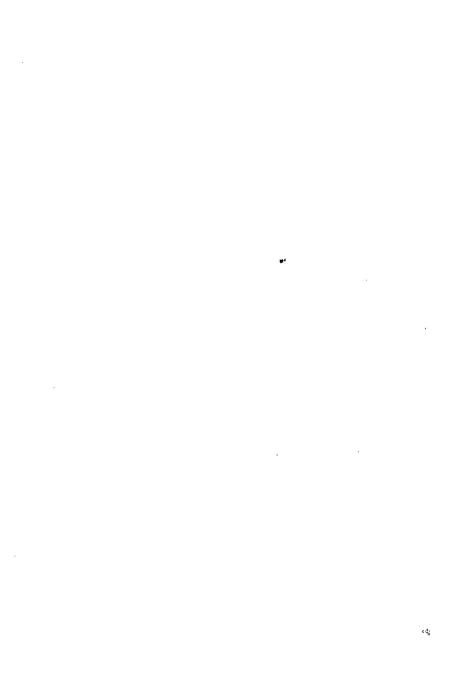

# بداية المخطط اليهودي

## يقول الباحثون:

يلعب اليهود - بالذات - دوراً كبيراً مدروساً ؛ لامتلاك زمام الأمم من الداخل، ليتسنى لهم أن يسيطروا على أقدارها . . وقد بدأ ذلك الدور بما فعله «عبد الله بن سبأ» في العصر الإسلامي الأول والذي صار أساساً لما طرأ من بعد من تصورات يهودية في هذا المجال استهدفت الأمم سواها وبخاصة أمة الإسلام.

وانطلق الإعلام المادى اليهودى إلى تحقيق هذه الأغراض بأساليب ماكرة ومنها ما أشار إليها الجربون:

- ١ ـ الغاية تبرر الوسيلة.
- ٢ ـ التستر وراء الدين. . أحيانًا .
- ٣ ـ استخدام المرأة في غير ما خلقت له.
- ٤ محاولة التسلل إلى أعماق الإنسان. عن طريق شهوته.. وفي غيبة عقله وعيه.
- محاولة إخماد القوى المدركة في كيان الإنسان... لشل إرادته.. وليظل دائمًا التابع الأمين.. كحجر صامت على رقعة الشطرنج!
  - ٦ ـ يحرف الكلم عن مواضعه.
    - ٧ ـ تلبيس الحق بالباطل.
      - ٨ ـ تسقط العورات.
        - ٩ ـ إساءة الظن.
      - ١٠ ٥ حجب الحقيقة.

#### مثال من الماضي.

لقد نجحت الدعاية اليهودية في إقناع بعض نساء العرب بأن في اليهودية سحرًا . . وفيها بركة . . إلى حد أنها تمنح الحياة لمعتنقيها . وكان أن سارعت النساء إلى تسليم أولادهن بمحض اختيارهن . ليكونوا هودًا . . أى: ليعيشوا . . ودلت هذه الظاهرة على ما يمكن أن يفعله الإعلام الماكر . . والذى يركز خاصة على غريزة المرأة . . بغية كسب ولائها التى تمنحه طواعية لمن يتملق غرائزها .

هذا الإعلام الذي مازال يدوى في الآذان حتى يحصل على ود الأغرار.. وهو بعض ما أشار إليه قوله تعالى: ﴿ بل مكر الليل والنهار ﴾. [سبأ:٣٣].

لكن الأسرة العربية لما دخلت في الإسلام . . ظهر لها حجم الخطأ الذي ارتكبته . . . وهبت تصحح خطأها باسترداد أبنائها الذين تهودوا فعلاً . . .

#### الرك الإلـهي.

لكن الحق سبحانه وتعالى ـ وهو الذي يدبر للدعوة ـ وقف بالوالدين على سواء لصراط:

فليكن الموقف امتحانًا لهؤلاء الأبناء.. فهم يقفون اليوم على مفترق الطرق.. وعليهم أن يتخذوا قرارهم بمحض اختيارهم..، أما ردهم بالقوة.. فلن يجعلهم مسلمين..

وهذا ما نبه إليه ـ عَلَّ ـ بيانًا للآية الكريمة . . وإشارة الفتة إلى وظيفة الدعاة .

#### ألحملة مستمرة

يروى لنا «سيف بن عمر الضبى الأسدى» المتوفى سنة ٧٠٠ للهجرة. في كتابه «الفتنة ووقعة الجمل» كيف زلزل أمن المجتمع المسلم عن طريق حركة فكرية إعلامية قادها عبد الله بن سبأ.

يقول «سيف بن عمر الضبي»:

كان عبد الله بن سبأ يهوديًا من أهل صنعاء ، . أمه سوداء . فأسلم زمان عثمان ، ثم تنقل في بلاد المسلمين يحاول ضلالتهم .

فبدأ بالحجاز، ثم البصرة ثم الكوفة . . ثم الشام، فلم يقدر على ما يريد من أحد من أهل الشام، فأخرجوه حتى أتى مصر ، فاعتمر فيها ، فقال لهم :

لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع، ويكذب بأن محمدًا يرجع، وقد قال الله \_ عز وجل -: ﴿ إِن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ﴾. [القصص: ٥٥].

فمحمد أحق بالرجوع من عيسى، ووضع لهم الرجعة فتكلموا فيها ثم قال بعد ذلك: إنه كان ألف نبى، ولكل نبى وصى، وكان على وصى محمد، ثم قال: محمد خاتم الأنبياء، وعلى خاتم الأوصياء، ثم قال بعد ذلك: من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله - على وصى رسول الله ، وتناول أمر الأمة، ثم قال: إن عثمان أخذها بغير حقها، وهذا وصى رسول الله - على المنهضوا في هذا الأمر فحركوه، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، تستميلوا الناس، وادعوهم إلى هذا الأمر، فبعث دعاته، وكاتب من استفسد من الأمصار وكاتبوه حتى تناولوا بذلك المدينة، وواسعوا الأرض إذاعة.

لقد ترتب على هذه الأفكار ثم على الحركة الإعلامية الواسعة النطاق التي خدمت هذه الأفكار، ترتب على ذلك فتنة عاصفة طاحنة ضربت أمن الدولة الإسلامية، وأمن المجتمع المسلم في الصميم.

بل إِن آثار هذه الحركة الفكرية الإعلامية امتدت إلى يومنا هذا غلوًا وتعصبًا، وطعنًا في الصحابة، وتوسيعًا لنطاق الفتن، وتجديدًا لمآسى سوداء (1).

ولقد يكون للمشرك عذره لو أنه حرص على الحياة الدنيا؛ لأنه منسجم مع عقيدته الباطلة. والتي تنكر الدار الآخرة. وإذن فليعش دنياه بالطول والعرض، ولكن ما هو عنذر اليهودي المؤمن بالآخرة. إذا بدا وهو أحرص الناس على حياة. أية حياة.. ومن الذين أشركوا؟!!

وبنفس القول نقول:

لقد كان منطقيًا أن يتزعم المشركون حملة التصدى للحق وأهله.. دون اليهود الذين هم أهل كتاب...

فما هو عذر اليهود الذين قادوا قافلة العدوان والتضليل؟

<sup>( 1 )</sup> من بحث للدكتور عبد الله التركي.

لقد آثروا التورط في حماقة التناقض بدل أن يستجيبوا للحق طائعين..

مع أنهم كانوا من قبل ﴿ يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ﴾. [البقرة: ٨٩].

وقبل أن نسائل الواقع ونستقرئ التاريخ ليؤكد هذا المعنى نذكر بأن اليهود والنصاري كانوا قبل بعثة النبي \_ عَلِيلًا \_ أعداء .

وبعد البعثة ـ كما يقول أهل العلم ـ صاروا أولياء يجمعهم خندق واحد . . ضد محمد عليه الصلاة والسلام .

وذلك ما يشير إليه قوله . تعالى .:

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا اليَّهُودُ والنصارى أُولياء بعضهم أُولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين ﴾ (١).

الأساس القرآني:

دلت الآيات الكريمة على تحمل اليهود وزر السبق إلى العدوان. . حتى فيما اجتمعت فيه كلمتهم مع النصاري.

يقول الحق ـ سبحانه ـ:

﴿ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ﴾ (٢). والسفهاء هم اليهود كما قال المفسرون.

ويقول - سبحانه -: ﴿ لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ﴾ (٣).

والآية كسابقتها تعد المسلمين لكي يستعدوا للبلاء قبل وقوعه، فيما يشبه ما نقوله اليوم بلغة الإعلام: «تحصين المتلقي».

 <sup>(</sup>١) سورة المائدة . الآية : ١٥٠.
 (١) سورة المائدة . الآية : ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران . الآية : ١٨٦.

ثم نضيف إلى ما سبق:

أن أهل الكتاب أعرق في باب الإضلال من المشركين...

أما عن سبق اليهود إخوانهم من أهل الكتاب . . فيتبين من استعراض الآيات الكريمة التي تتحدث عن ادعاءات أهل الكتاب . . وسخرياتهم ومؤامراتهم . وكيف كان سبق ذكر اليهود . . تأكيدًا لتأصل دوافع الإجرام في جبلتهم . ونقرأ في هذا المعنى هذه الآيات الكريمة : يقول ـ سبحانه وتعالى ـ :

﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلُ الْجِنَّةُ إِلَّا مِنْ كَانَ هُوْدًا أَوْ نَصَّارِي ﴾ (``.

﴿ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب ﴾ (١).

﴿ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ﴾ (٣).

والآيات الشاهدة بذلك كثيرة في القرآن الكريم..

ويلاحظ أهل العلم: أن سورة الأعراف مكية . . ولكنها ـ ولأول مرة ـ وقبل الهجرة تفصل قصة اليهود تفصيلاً يبين كيف سبقوا أهل الأديان جميعاً إلى التحايل على الأوامر والتحلل من النواهي . وكيف التوت طبيعتهم كما التوت مساكنهم . . فكانوا كلما عاهدوا عهداً نبذوه . . وكلما أعطوا موثقاً . . نقضوه .

#### عقدة الشعب المختار،

ونتساءل: ما السر في أن يتولى اليهود كبر الحملة الإعلامية الظالمة؟

إنها عقدة الشعب المختار...

الشعب الذي أغره أن الله فضله ـ يوماً ـ على العالمين . . فمنحه ذلك إحساساً بغيضاً بالتفوق . . وراح ـ مدفوعاً بمزاج دموى ـ يضرب بقسوة . . وينهب بلا وازع من ضميره . ولا خوف من سوء المصير ، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه العقدة بمضاعفاتها في قوله ـ تعالى - :

﴿ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ﴾. [ آل عمران: ٧٥].

<sup>(</sup>١، ٢ ، ٣) سورة البقرة . الآية : ١١١ ، ١١٣ ، ١٣٥-

# وشهد شاهد من بني إسرائيل!

وقد صور الشاعر الإنجليزى «شكسبير» جشع اليهود واستهانتهم بآلام الغير في روايته « تاجر البندقية » فكان تصويره الرائق تفسيرًا - من أقصى الشمال - للوحى النازل في جزيرة العرب من أربعة عشر قرنًا يصف هؤلاء اليهود فيقول:

﴿ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ﴾. [البقرة: ٧٤].

# اليهود بين اللعن . . والغضب:

حاول اليهود إذن أن يتفردوا بساحة الكرامة الإنسانية . . عن طريق الاستئثار بأموال الآخرين . . بل وبحياتهم - أيضاً - صادرين عن عقدة «الشعب المختار» .

فكان جزاؤهم من جنس عملهم أن لعنهم الله \_ تعالى \_ أى طردهم من ساحة كرمه ورضاه . . يقول \_ سبحانه \_ :

﴿ فِيمَا نَقَضَهُم مِيثَاقَهُم لِعِناهُم وجعلنا قلوبِهِم قاسية ﴾ (١).

ولكن المزاج الدموى. والطبع المنحرف سول لهم أن يصعدوا المعركة.. فزعموا أن ما يفعلونه بالأم الأخرى دين يتقربون به إلى الله - سبحانه - وتعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.. فاستحقوا بذلك غضب الحق - تعالى -.. وهو مرتبة أشد من اللعن.. وما كتبوه بأيديهم شاهد بذلك:

تقول وثائقهم: (حين تقرب من مدينة لكى تحاربها استدعها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك، فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير. ومستعبد لك.

وإن لم تسالمك، بل عملت لك حربًا فحاصرها.

وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك، فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم، وكل من في المدينة وكل غنيمتها فتغنمها لنفسك، وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاها الرب إلهك).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة . الآية : ١٣.

# تحالف المبطلين ضد الإسلام:

ليس في إسرائيل وزارة إعلام كما هو الشأن في دول العالم. . اكتفاء بما لها من مد إعلامي يغطى مساحات شاسعة من سطح الأرض. . بل بما لها من امتداد في ذواتنا نحن! ومن ثم صار للإعلام اليهودي خطره فيما ترمينا به الأنباء من تحركات تهدف إلى السيطرة والتمكين للغزو الفكري اليهودي، ضمن مخطط ثابت له منهجه راصدا لها ميزانيته الضخمة. فقد قام اتحاد الجمعيات اليهودية الأمريكية بشراء الوقت اللازم لبث برامج جديدة، عبر شبكة الإرسال الديني في أمريكا.

وهو برنامج ثابت وشامل، ويبث برامجه عبر الأقمار الصناعية، أي أنه يغطى سطح الكرة الأرضية (١).

ورغم غضب الهيئات المسيحية هناك..

إِلا أن ذلك لم يشكل عائقًا أمام نجاح البرنامج الجديد. .

للأسباب الآتية:

١ ـ من يتصدى للاعتراض. . يعرض نفسه لمتاعب لا قبل له بها ، فهو إن أسر
 النقد . . فلن يستطيع الجهر به!

٢ ـ أمريكا تتعصب ضد كل موقف مخالف . . إلا اليهود !

٣ ـ لائحة لجنة الاتصال الأمريكية تحول دون وقوف طائفة في وجه أخرى.

٤ ـ المعلن اليهودي سخى للغاية!

ترتبط معظم شبكات الإرسال بأسماء يهودية ، تساند النشاط اليهودى .

٦ ـ شعار حرية الرأي يعطى اليهود حرية الحركة .

ومن أهداف هذا البرنامج ملاحقة كل ما هو عربى بالتشويه، في نفس الوقت الذي يدعو اليهود عن طريق هذا البرنامج إلى التقارب بين اليهودية والمسيحية.. على حساب الإسلام والعروبة طبعاً!

<sup>(1)</sup> عن جريدة الرياض.

ولو نشرت قصة لصالح العرب أو الإسلام.. انتهزها اليهود فرصة بإعلام مضاد.. مما يضطر المعلن إلى الفرار من ذكر شيء عن العرب وقاية لنفسه من الخسارة المتوقعة. ولا ننسى الدهاء والمكر فيما نشر بعد حرب ١٩٦٧..

حين اجتمع مجلس الشعب المصرى. . ووقف نائب يرقص حين قرر الرئيس الراحل العودة إلى الحكم بعد أن عزم على تركه!

وكان الإعلام اليهودي بالمرصاد:

نشرت صورة «موشى ديان» صارم الملامح.. وكتبت تحتها: المنتصرون.. وإلى جانبها النائب الراقص.. وكتبت تحتها: المنهزمون!!

أى أن المهزوم يرقص فرحاً . . بهزيمته . . أو بعودة زعيمه ولا عليه من خراب البلاد وذلة العباد!!

وأنت خبير بما تفعله هذه السخرية اللاذعة من مرارة تاركة آثارها في نفوس الأمم حولنا، ثم تشكل في النهاية استهانتهم بنا.

# صور من الممارسات اليهودية.

لما أحس اليهود بأنهم قلة في بحر واسع . . من الأمة العربية . . اتخذوا من الحيلة ركوباً إلى تحقيق مطامعهم .

ولقد استهدفوا المواطن الأمريكي كحليف مخلص . . فعرضوا بين يديه أفلاماً عن ترف العرب وقصورهم وبساتينهم . .

ولقد فرح بعض السذج من العرب. . بعرض هذه الأفلام التي تكشف عن مدى تحضرهم -! - ولكن إسرائيل بعرض هذه الأفلام . . كأنما تقول للشعب الأمريكي :

هل العرب مع هذا الغني في حاجة إلى مساعدة أو مساندة؟

وإذن . . فاليهود أولى بهذه المساعدة!

ولقد استطاعت بذلك أن تغير من مشاعر المواطن الأمريكي تجاه العنصر اليهودي.. بل استطاعت أن تجعل منه نصيرا لقضاياها:

لقد كان من المألوف زمنا . . أن تقرأهذه العبارة على واجهات المطاعم الأمريكية : (ممنوع للكلاب . . واليهود ) ! وفزع علماء النفس اليهود. واتخذوا سبيلهم لوضع خطة لتحويل الاتجاه الأمريكي لصالحهم.. فماذا فعلوا؟

تحسسوا العوامل التي أدت بالشعب الأمريكي إلي بغض اليهود.. ثم وضعوا لها الأدوية المناسبة.. والتي بدأت بضرورة تخلي اليهودي عن عقدة «الشعب المختار».. والخروج من عزلته للمساهمة في الحياة العاملة..

وتكليف الأغنياء أن يقيموا الحفلات الصاخبة.. ومساعدة الفقراء ولقد تم لهم ما أرادوا.. فقد أشارت أمريكا على اليهود - قبل أن تقوم لهم دولة - بأن تبالغ في مدح الحركة الإسلامية في فلسطين، وكيف أنها قادرة على تحطيم خصومها.

وركزت حملة المدائح على القيادات الإسلامية حينئذ. وتحققت ثمرة المكر المبيت عندما أثار ذلك حماس الشباب الذى انهال بالشتائم والسباب على المخلصين من المسلمين ، والذين لم يكن ليطربهم ذلك المديح الرخيص ، ولكنها الحفرة . التى نبشت بإتقان فوقع فيها المسلمون . من حيث لا يشعرون ، واستطاع اليهود أن يتسللوا إلى أعماق المواطن الأمريكي . ليقودوه إلى حيث يحققون من خلاله مصالحهم بعد ما كان بينهم من كراهية .

من تقرير لجريدة الرياض السعودية..

يقول باحث:

(.. لا أرى أحدا يخالفني الرأى إذا زعمت أن الفرد الأمريكي يتمتع بحريات واسمعة ، ضمنها له الدستور الأمريكي ، ولعل من أهم هذه الحريات : حرية التعبير المطلقة :

فهناك أمريكيون ينادون بالشيوعية، وآخرون يدعون إلى الشذوذ الجنسي.

وغيرهم يطالب بأشياء أخرى هي أشبه ما تكون بالجنون، إن لم تكن الجنون عينه. إنهم يناقشون هذه الآراء ويدافعون عنها عن طريق وسائل الإعلام المختلفة.

بالرغم من ذلك كله فلا يملك أحد أن يتحدث عن قضية فلسطين إلا بالصورة التي تسمح بها الصهيونية المتحكمة هناك).

#### حتی فی روسیا:

(قضى «لينين» أيامه الأخيرة يزحف على أربع في حجرة ويصرخ:

اللهم أنقذ روسيا واقتل اليهود . . وقد صارت ٩٠٪ من الوظائف في روسيا في يد اليهود ١٠٠٠ .

### ضلال الفكر المادي:

يخضع الإنسان في تقلبه ـ كما يقرر علماء النفس ـ لعوامل نابعة من ذاته، ثم من بيئته .

والجهل بهذه العوامل مانع من الوصول إلى عمق الإنسان . . ذلك العالم المجهول . ولما فات الفكر المادى إدراك هذه العوامل . . لم يكن تصوره للإنسان دقيقا . . وبالتالى اختل حكمه له . . أو عليه .

وبسبب من هذا الجهل كما يقرر الباحثون تورط الباحثون في أخطاء.. ارتدت في النهاية وبالاً على الإنسان..؛ لأنها لم تُؤسس على فهم شامل لطبيعته واحتياجاته. وعندما أخطأ الباحثون في تصور ملكات الإنسان.. وعندما انحرفت بهم الأهواء فلم يسيروا به في الاتجاه الصحيح.. انتهى بهم الأمر إلى التناقض في مجال الفكر.. والتمزق في عالم الواقع.. فكان هذا الضياع وهذا الدمار النفسى الملحوظ، وتلك هي قصة الحضارة الحديثة.

يقول «جيمس» في كتابه «الكون الغامض»:

(ونحن إذ نقف على هذه الأرض، نحاول أن نكشف عن طبيعة الكون الذى يحيط بنا، وعن الغرض من وجوده.. نُحِسُّ بما يشبه الذعر والهلع، وكيف لا يكون الكون مخيفا مرعبا، وهذه أبعاده لا تستطيع عقولنا أن تدرك مداها، وإلى جانبها يتضاءل الإنسان... وهذا هو الكون الذى ألقت بنا فيه الظروف)

وإذا وقف الملحد خائفا يترقب فإن المؤمن دونه يعيش في أنس دائم.. وتجاوب مع هذا الكون الذي يحس بما بينه وبينه من ود متبادل..

<sup>(</sup>١) الإسلامي د.عمارة نجيب ٢٩٧.

# فالرسول ﷺ يقــول:

«أحــــد . . جبل يــحــبنا ونــحبه» .

ولقد حن الجذع إليه... والكون كله مسخر لنا..

وعقيدة الإيمان تزرع أعواد الأمل في حنايانا:

﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴾ . [ الأنعام: ٨٣].

وقد دلت البداية عن النهاية:

وتبين لنا كيف ضلل الماديون القافلة الإنسانية . . حين لوحوا لها بالفردوس . وإذا هم لحظة الوصول لم يجدوا شيئا . .

ووجدوا هناك الحساب.. تمزقا وانتكاسا.

كيف أخطأ الباحثون الماديون في تصور الإنسان وعلاقته بالحياة ففشلت كل محاولات الرقى به وإسعاده . . بل وزادته أثقالا مع أثقاله .

ذلك ما نحاول الإجابة عنه الآن:

إِن أساس الوجود في منطق البحث المادي هو:

تقسيم الوجود إلى قسمين:

فكر . . ومادة .

واختلفت وجهة النظر الرأسمالية عن أختها فقالت:

إن الفكر هو الأساس.. والمادة عارضة..

بينما قرر الشيوعيون:

أن المادة هي الأصل. . والفكر عارض. .

ومن الناحية العملية: فالأساس واحد.. هو الانتهاء بالوجود عند حد الخلق.. ونسيان الخالق سبحانه..

وقد انتهى الأمر بالحضارة المادية إلى اعتبار الرغبة الإنسانية إلهاً يُعبد من دون الله: كل المعاني. . والقيم العليا . . كل الأخلاق الفاضلة . . حديث خرافة ! .

أما الحقيقة الوحيدة فهي: الطبيعة..

أما في مجال العلاقات الإنسانية فالحقيقة الوحيدة هي:

الرغبة . . ولا شيء غيرها !

وإذن.. فلا ذوق.. ولا أخلاق.. ولا ضوابط!

ولا شيء يضبط الرغبات المذعورة إلا رغبة أخرى، قد تكون لدى الراغب نفسه، أو تكون لدى شخص آخر، أقوى منه وأعتى!

#### نهابة المائساة.

وجاءت الرياح بما لا تشتهي السفن!.

فبينما قررت الفلسفة المادية: الرغبة أولا.. والرغبة أخيرا.. ترتب على ذلك سلسلة من الصراع لا تهدأ.. ولن تهدأ.. صراع الإنسان:

مع نفسه ، مع بيئته ، مع مجتمعه ، مع الحاكم . . .

وصراع الأمة مع أختها . . بدافع من هذه الرغبة المجنونة . . فليست هناك رغبة أولى من أخرى بالإشباع !

وهكذا أرادوا للإنسان أن يستمتع بوجوده. . عن طريق إطلاق سراح رغبته. . فقتلت الرغبة نفسها . . حين تصادمت هذه الاتجاهات . .

وأظلم الوجود. . وخيم اليأس القاتل . . وتبين لهم كيف فعلت بهم أهواؤهم . . وكيف صارت بهم إلى الهلاك . .

وتضخم هذا الشعور بالمصير المشئوم. . وانعكست هذه النظرة المتشائمة على كل صور الفنون . . ومنها الإعلام!!

فكان هذا الضياع الذي احتوى الوجود الإنساني في غيبة الإيمان بالله عز وجل. . ولابد من مواجهة العلة بالدواء الذي يستأصل الداء .

ومن العبث الساخر والجهد الضائع أن تنفق الحكومة ما تنفقه من جهد ومن مال، بينما الأدوات الأخرى تتعقب جهودها وآثارها تنقض ما أبرمته، وتشكك فيما قررته، وتدعو إلى ما حذرت منه وحرمته، وتقيم للناس مثلا، وتبتدع لهم طرائق وعادات مما تقسر حه أو تختلقه، هي على نقيض ما تريد المدارس أن تزرعه وأن تؤسسه في أخلاق النشء.

وانصرف القراء عن الجد من القول إلى الهزل، وعن النافع المشمر، إلى التافه الغث، فكانت أمزجة فاسدة باردة، لا تجد لذة ولا متاعا إلا في الساقط من القول، واللهو من الحديث.

من الواضح أن الدولة التي تنفق أموالها ، وتستهلك جهودها وقواها في إنشاء المدارس ، وفي إعداد القائمين عليها ، وفي إحكام نظمها وبرامجها ، وألوان النشاط فيها . . ثم تسهو بعد ذلك عن هذه القوى الخطيرة التي تشاركها في هذا الميدان . .

فتترك سبلها ومنافذها مفتوحة لشهوات المأجورين والمخدوعين، ومطايا الشياطين من المفسدين والفاسدين. . تفعل ذلك تقديسا للوهم الذى أقامته الثورة الفرنسية اليهودية، وزخرفت له اسما خدًاعا خلابا فسمته:

«حرية الرأي» أو «حرية النشر» أو «حرية الفرد».

وما هو في حقيقة الأمر إلا وسيلة اليهودية العالمية لإفساد الجماعات.. وهدم كل الأديان حتى يتمكنوا من السيطرة عليها جميعا، بعد أن يقضوا عليها قضاء مبرما.

إن الدولة التي تفعل هذا هي كالنافخ في قربة مقطوعة.. أو الجابي في حوض مثقوب(١).

#### في مجال الطفولة:

كان مجال الطفولة أهم المجالات التي ركز عليها الإعلام اليهودى؛ لأن الأطفال هم المستقبل. وهم لذلك يريدون ردم هذا النبع الطاهر.. لتعيش الأمة بلا مستقبل.

<sup>(</sup> ۱ ) د . محمد محمد حسين، حصوننا مهددة ٥٦ ، ٥٧ .

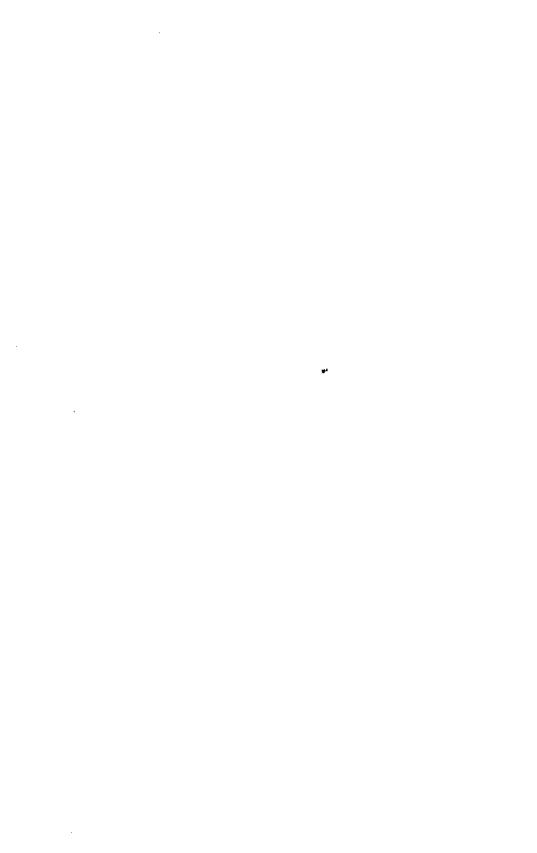

# الطفولة في مهب الرياح

وإذا كان الأطفال هم عُدَّتنا للمستقبل.. فإن المادية الحديثة تحاول استغلال الطفولة لحسابها..

إنهم حقل بكر، وطاقة مذخورة، يمكن أن تمكن لأغراضهم في الأرض، وذلك يفرض علينا ـ دائماً ـ أن نفتح أعيننا على حقيقة ما يراد بأطفالنا..

إن دور « كُتَّاب القرية » أوشك أن ينتهي. .

كذلك دور المسجد.. والأم.. صار ضعيفا في أخذ الطفل بأسباب الخلق القويم.. بعد أن اقتحم «التليفزيون» على الناس بيوتهم.. وبعد أن شُغلت الأم بالعمل الذي استنفد كل طاقاتها وأوقاتها، فلم تُبق لطفلها بقية تعينه على أمر ربه..

وليتها تركته وحده في المنزل يجتر وحدته ويعاني من وحشته..

بيد أنها تركته في صحبة وسيلة إعلامية تصنعه صنعا يفوق في آثاره وأخطاره دور الأسرة والمسجد والمدرسة جميعا!

يقول الأستاذ إيهاب الأزهري في كتابه «الإذاعة وبناء الإنسان»:

ينفطر قلبي على مصير صغارنا.. وأحس بأنه لو أراد متآمر ببلادنا أن يشب أطفالنا أغبياء.. ليستطيع أن يضربنا في الجيل القادم ما استطاع أن يحقق عملا أعظم مما يصنعه « التليفزيون» العربي بأطفالنا ؛ أي بمستقبلنا كله.

وكلما تقدمت الحياة . . وتنوعت أساليبها . . ضاعفت أجهزة الإعلام الأجنبية من نشاطها . . وبذلت قصاري جهدها ، لاستحداث أيسر السبل وأبرزها أثرا في حياة الطفل . . من أجل تشكيله على النحو الذي يخدم أغراضها . .

جاء في جريدة الأخبار في ٢٠ / ١١ / ١٩٧٩ في مقال للأستاذ مجدى فهمى: الطفل بين التعليم والإعلانات

هل يستطيع الإعلان إعادة تشكيل عادات المستهلكين والتحكم في إرادتهم، وتحويلهم إلى «نرجسيين» يلهثون وراء اللذة، ويتحركون ضد الحاضر والمستقبل؟ هذا السؤال يطرحه الكاتب الأمريكي فانس براكارد في:

كتابه الجديد «المشكلون لسلوك الناس».

يقول الكاتب: إن الإعلان لم يعد مجرد قوة خطيرة فحسب، ولكنه تحول إلى سلطة اجتماعية في العالم الغربي تؤثر في إرادة الناس، وتدفعهم إلى سلوك استهلاكي لا يعبر عن احتياجاتهم الحقيقية.

والحقائق التي يذكرها المؤلف، والمستمدة من أدق الدراسات العلمية تشير العجب.. المواطن في سن الـ ١٨ عاما يكون قد شاهد وسمع . ١٨٠ ساعة إعلانا تجاريا في التليفزيون فإذا أضفنا إلى ذلك إعلانات الراديو، يكون قد أمضى حوالي سنتين من عمره في سماع ومشاهدة هذه الإعلانات!

والمعلنون ينفقون سنويا ٤٠ ألف مليون دولار، أى ٢٠٠ دولار لكل عائلة مقابل تشكيل العادات الاستهلاكية للمواطنين الأمريكيين!

ولأن صناعة الإعلانات تحولت إلى عملاق ينفق بسخاء على العلماء والفنين فإن ظاهرة مزعجة تبرز فوق ميدان الإعلانات منذ عام ١٩٥٠ تتمثل في انتقال أعداد كبيرة من علماء النفس والاجتماع ومختلف التخصصات الأخرى، إلى ميدان الإعلان، وهؤلاء يقومون بدور خطير في التأثير على المستهلكين، ولم تعد المشكلة تنحصر في مدح السلعة، إنما التغلب على مقاومة المشترى الذي يصر على عدم احتياجه لها، لابد من دفعه إلى الشراء والتغلب على عبارة: «أنا لا أحتاج هذه السلعة»؛ لأن الاحتياج كما يقول علماء الإعلان مجرد ظاهرة نفسية، ومعظم السلع التي يندفع نحوها المستهلكون، لا تعتبر ضرورة بالمعنى المفهوم، ووظيفة الإعلان عتمثل في إزالة الفروق بين ما نحتاجه فعلا، وبين ما نستطيع الحياة بغير وجوده في حياتنا.

وخطورة الإعلان لا تقف عند ضعاف إرادة التمييز بين ما هو ضرورى وغير ضرورى، إنما تمتد إلى تحويل الأجيال الجديدة من البشر إلى مستهلكين بلا وعى، يندفعون إلى شراء السلع المعلن عنها بصرف النظر عن مدى احتياجهم لها.

فى تقرير حديث للجنة التجارية الفدرالية الأمريكية، يبرز الكثير من الحقائق التى تتحدى خيال الطفل الذى يتراوح عمره بين ٥ إلى ١٢ سنة، يحملق فى التليفزيون فترة تصل إلى ٥ ساعات يوميا، يشاهد خلالها ٥٠ إعلانا تجاريا، أى بمعدل ١٨ ألف إعلان كل سنة!

صور وكلمات هذه الإعلانات تملأ مخ الطفل بكمية من المعلومات التجارية ، تزيد عن كمية المعلومات التي تصله عن طريق التعليم ، بل إن المعلومات الإعلانية المقدمة في صور وأغان وأصوات جذابة ، تنافس المعلومات المفيدة في مخ الطفل ، وتفرض نفسها فوق خياله وأحلامه!

وتقول الدراسة: إن وكالات الإعلانات الضخمة تخصص ميزانية كبيرة لتشكيل الأجيال الجديدة، فالإعلانات الموجهة إلى الأطفال، تتكلف ٠٠٠ دولار كل سنة، وهدفها تحويل الطفل إلى قوة ضغط داخل أسرته؛ لإرغامها على شراء ما يريده واستغلال فقدان التوازن بين المعلنين والأطفال من حيث القدرة على التأثير والإقناع، لدفعهم إلى شراء ما يريدون من سلع.

ومن الطبيعي أن يقع الطفل بسهولة في الشرك الإعلاني، يستجيب إلى دعوته إلى شراء الحلويات «الذيذة الطعم» دون إدراك إلى خطورة هذه الحلويات على أسنانه وأثرها المدمر في اختلال توازن غدده، وانتظام دورته الدموية واحتمال إصابته بالسمنة والترهل!

بل إن بعض الإعلانات تتحدى أبسط قواعد العلم والطب، وتنادى الآباء والأبناء بأكل الشكولاتة «والجاتوه» وكل السكريات الموجودة في السوق، مادام الأب يستخدم في بيته معجون الأسنان الساحر، من ماركة كذا أو كذا!

والنتيجة الحتمية لذلك كله، هي استخدام أمهر العقول العلمية، وأحدث ما أبدعته التكنولوجيا المعاصرة، من أجل «غرس» صور إعلانية في عقول الأطفال، تشكل عقولهم ووجدانهم، وتدفعهم نحو حياة قوامها الاستهلاك الجنوني للسلع المعلن عنها، بغض النظر عن كونها مفيدة أو ضارة.

وكما تقول الدراسات المعاصرة، فإن التناقض بين المعلومات الصحية والعلمية التي يستمدها الإنسان من المدرسة، وبين ما تقوله وكالات الإعلان، يفسر في الغالب لمصلحة الإعلان، نتيجة لجاذبيته وأسلوب زرعه واستقراره في النفوس.

والأرقام الأمريكية تقف إلى جانب هذه الحقيقة المزعجة، فالمؤسسات الإعلانية تنفق كما قلنا حوالى • ٤ ألف مليون دولار كل سنة، أى ضعف ما تنفقه الحكومة الأمريكية على التعليم الابتدائى، فهل نندهش بعد ذلك إذا استطاع الإعلان تشكيل عقل الصغير والكبير، وبصورة تتغلب على ما تغرسه المدرسة من حقائق تتعارض أحيانا ـ مع (المعلومات) الإعلانية!!

# خطورة التليفزيوي

وتكمن خطورة هذا الجهاز في أنه لا يقيم حواجز بينه وبين المشاهدين؛ لأنه يذهب إلى المشاهد في بيته.. وفي غرفة نومه أيضاً !..

ثم إنه بهذا الانفتاح متاح لكل الأعمار . . وكل المستويات التي تتصل به أو يتصل هو بها في سهولة ويسر . .

وهو أكثر سيطرة على الطفل الذي تستهويه الألوان . . وفنون الإخراج . . وجاذبية الأحاديث . .

ومن ثم. . فهو السلطة الضاغطة التي تكاد تستولى على إرادة الطفل . . وتشكيل حياته وفق ما يقدمه من برامج . .

فغريزة التقليد النشطة، وخلو ذهنه من هموم الحياة، تجعله أكثر فهماً بما يرى ويسمع. وهنا تبدأ مسئولية القائمين على تثقيف الطفل عن طريق الإعلام.

#### الواقع المر:

(إن لمراقبة الأطفال بالتليفزيون علامات خاصة تتميز بها عن بقية المراقبات في التليفزيون، إذ إنها تقبل النصوص من المبتدئين أو الكتاب الذين لم ينجحوا في التعامل مع المراقبات الأخرى وخاصة مراقبة التمثيليات.. وحتى بعد قبول تلك النصوص، فإنهم يتقاضون نصف الأجر لأنهم يكتبون للأطفال!!

كذلك وجدت أن المراقبة تتعامل مع مؤلفين للأغاني وملحنين لها ، على مستويات تقل كثيرا جدا عن المستوى المطلوب بالنسبة لأغنية الطفل . .

فإذا ما نظرنا إلى الوجه الآخر من العملة. «كما يقول الممثل الإنجليزى» نجد أن إذاعات وتليفزيونات الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا واليابان تنتهج في تقييمها لبرامج الأطفال ، مسلكا مغايرا تماما. . يعكس المفاهيم الصحيحة لبرامج الأطفال لدى المسئولين عن تلك المؤسسات الإعلامية .

ويحضرني بهذه المناسبة ، حوار مثير دار بيني وبين الكاتب البريطاني العالمي صمويل بيكيت . . كنا في عام ١٩٧٢ ، وكان صمويل بيكيت يحتفل بعيد ميلاده التاسع والستين، وكمان كاتب هذه السطور أحد المسئولين عن برامج الأطفال في تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية وكنت الروائي المسرحي، وحاولت إقناعه بالكتابة للأطفال..

ولدهشتي الكبرى أجابني قائلا: يا سيدي العزيز . . إنني لم أنضج بعد حتى أستطيع الكتابة للطفل!!

صمويل بيكيت، أشهر كتاب المسرحية في العصر الحديث، وقد بلغ التاسعة والستين، يقول هذا الكلام ولكن سرعان ما زالت دهشتي عندما تذكرت بأن الكتابة للأطفال في بريطانيا وغيرها من الدول المتقدمة، عملية شاقة للغاية، تحتاج إلى تخصص عميق في دراسة نفسية الطفل ومنطقه، بالإضافة إلى كونها مسئولية كبرى، ينبغي مباشرتها بعناية فائقة..

وبسبب المسئولية الكبرى، يعامل كل المشتغلين ببرامج الأطفال في تلك الدول معاملة خاصة للغاية. . فأكبر الكتاب، هم الذين يؤلفون للطفل، وأكبر الخرجين هم الذين يخرجون هم الذين يخرجون هم الذين يخرجون برامج الطفل، وأعظم الموسيقين والملحنين هم الذين يلحنون ويعزفون أغاني الطفل، وقس على هذا . . مهندس الديكور، ومهندس الإضاءة، والممثلات .

بل إن أحدث الاستديوهات التليفزيونية تجهيزا هي التي تخصص لإنتاج برامج الطفل.. كما أن تلك البرامج تظفر بنصيب الأسد من ميزانيات المؤسسات الإذاعية والتليفزيونية في الدول المتقدمة، وبالتالي يحصل المشتغلون ببرامج الطفل على أكبر أجر على التأليف والإخراج والتمثيل والتلحين... إلخ (١٠).

<sup>(</sup>١) من مقال بجريدة الجمهورية.

#### من توجيهات الفقهاء:

(كان طاووس جالسا وعنده ابنه، فجاء رجل من المعتزلة فتكلم في شيء، فأدخل طاووس أصبعيه في أذنيه وقال:

يا بنى أدخل أصبعيك في أذنيك حتى لا تسمع من قوله شيئاً ، فإن هذا القلب ضعيف .

ثم قال : أي بني : اسدد . . فما زال يقول : اسدد . . حتى قام الآخر )(١٠٠٠ .

وهكذا يبلغ حرص الوالد على ولده.. فللكلمة سحرها وأثرها.. وهو الأمر الذى نتهاون فيه.. لكنه على المدى الطويل يترك بصماته فى نفسية الولد.. بحيث يصعب التفلت من آثاره وأخطاره.. ولو رحنا نتتبع الشواهد على أثر وسائل الإعلام.. لطال بنا الحديث.. وطال بنا الندم أيضاً على الجهد الضائع والمال المبذول.. وعلى الغفلة التي بلغت بنا حد الإهمال.. وعدم استغلال هذه الوسائل في صوغ أبنائنا على النحو الذى يرضاه ربنا.. بل العجب كل العجب أن تستغل لتمضى بالناشئة فى اتجاه معاكس لأهداف التربية.. فلا يجنى الأطفال فيها إلا الشوك..

### تقول سيدة فاضلة،

رأيت ابنى التلميذ بالإعدادى يدون ملاحظات في كراس أثناء مشاهدته لمباراة كرة قدم في التليفزيون، ولما أخذت منه الكراس وجدت مدونا عليه «من الذي أحرز الهدف» وعلمت منه أنه خصص هذا الكراس ليدون فيه أهداف المباريات وأسماء محرزيها حتى يستطيع في رمضان المقبل أن يفوز بإحدى جوائز فوازير رمضان.

تأسفت جدا بهذه المفاجأة وعلمت أننا بهذا النوع من الفوازير قد فرضنا على أولادنا منهجا مغريا لمضيعة الوقت ولشغل أذهانهم بما لا ينفع، فقد أصبح على مشاهدى مباريات كرة القدم أن يعملوا جاهدين على حفظ تواريخ الأهداف وأسماء محرزيها، بعد أن أصبح ذلك سبيلا للحصول على عدة جوائز بلغت قيمتها بضعة آلاف من الجنيهات.

<sup>(</sup>١) تلبيس إبليس ١٢.

على أن مغزى هذه الفوازير يدل على أن المسئولين عن الإعلام في ميادين الرياضة المصرية، ما زالوا يهتمون بالقشور دون اللب، فما كان أجدر بهم أن يطرحوا المسابقة عن أسماء الرياضيين المصريين الذين حققوا لمصر نصرا دوليا فريدا أو ضربوا مثلا لروح المثابرة ولتحمل المسئولية بشجاعة، هي التي يجب أن يتحلى بها الرجل الرياضي.

هناك في تاريخنا الرياضي الربَّاع الذي صفقت له ألمانيا بأجمعها عام ٣٦، بل والعالم كله: ألبسه هتلر باقة من الورد في عنقه قائلا له: «أيها البطل تمنيْتُ لو كنت ألمانيًا».

وهناك الملاكم الذى فاز ببطولة العالم العسكرية في ثلاث دورات متتالية وانتصر في آخر مبارياته التي لعبها، وهو يتحامل على نفسه؛ لأنه كان مصابا بشرخ في عظمة يده اليمني، أخفاه حتى عن ممرن الفريق ومراقبه.

وهناك كابتن كرة القدم، الذى حضر إحدى المباريات الهامة ليقود فريقه على الرغم من أن والده قد توفى فى صبيحة اليوم نفسه، مما حدا حكم المباراة أن يطلب إلى اللاعبين والمتفرجين أن يقفوا حدادا على الفقيد، بل تقديرا لشجاعة رئيس الفريق الذى قدس واجبه وارتفع به فوق الأحزان وفوق الأشجان «الأخبار ٨ / ٢ / ٨ .

وفى حياة البطل المسلم «محمد على كلاى» تبصرة وذكرى.. فطالما تحدث عن منهجه فى حياته.. وعن استمساكه بالخلق القويم سبيلا إلى التفوق العظيم.. وإلى أى حد كان يتوكل على ربه عند منازلة خصمه، فيمنحه العون والتأييد.. مما يفرض علينا تركيز أبصار أولادنا على نواحى القوة فى حياة مثل هذا البطل.. إغراء ودفعا إلى التخلق بمثل خلقه وصولا إلى بعض ما وصل إليه.. بدل أن نشغل أذهان أولادنا بلون ملابسه.. واسم زوجته.. أو والدته.. وما هو الطعام المفضل عنده.. ما لا يمت بصلة إلى جوهر شخصيته.. ويعتبر صرفاً للشباب عن مواطن الأسوة فى حياة شاب.. اختاره القدر الأعلى ليعلن إسلامه.. بل ويتمسك به فى بلاد لها مواقف من المد الإسلامي.

فكان «محمد على» ردا إلهيا ساخرا على محاولات الأعداء وقف مسار الدين فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا . . وهزهم من أعماقهم . . وجاءهم بالقذيفة من منطقة الأمان!

إن إبراز الجوانب الجادة في حياة الرجال . . تجذب انتباه الأطفال المدفوعين بغريزة التقليد وهي قوية الدفع لديهم . . فلنقدم لهم النماذج الطيبة التي ينسجون على منوالها . . ويسيرون على دربها . .

ولكننا نخطىء مرتين:

نخطىء أولاً: حين نتجاهل هذه النواحي الإيجابية . .

ونخطىء ثانيا: عندما نركز على البديل وهو شر وبيل على شخصية الطفل عندنا.. فنعلن مثلا بالخط العريض عن ذلك الممثل الأوروبي.. البطل الأسطورة.. وإلى جانبه صورة الممثل العربي «رجب.. على صفيح ساخن»!!

وقد تحدث الكاتب الأستاذ إبراهيم الورداني في جريدة الجمهورية فعاتب «التليفزيون» الذي لم ينشط في دعوته الدينية إلى الحد الذي يواكب اندفاع الحياة .. والذي لم تعد برامجه الدينية حديثا إلى الروح والقلب . بل إنها تبدو فاترة لا تنشىء حماسا للحق . وتطلعا إليه .

يقول الكاتب:

بصراحة البرامج الدينية في التليفزيون، فاترة ومتكلفة وغير جاذبة!.. أو خذها مني بطريقة صواريخ، فهي تتثاءب وعليها ينام المستمعون والمتفرجون.

رَبَمَا فَـقَـطُ بَعْضُ: نُورَ عَلَى نُورَ ، عَـصَـرِيَاتُ الشَّـيَخُ الشَّـعُـرَاوِى . . . وإذا سـألتنى المقترحات فقل ما أكثرها إذا تفتحت العقول والنفوس .

فالدعوة الدينية ليست كلها آخرة وموت، بل حياة يجب أن نحياها أولا والدين لنا فيها منحة مرشد حنون!.. وباشدة الاستفحال من مشاكل هذا العصر و تعقيدات هذا العصر وارتجاجات هذا العصر وسوف تكشف حضارته المفتونة بل فلسفتها النزوية ذات يوم قريب بل قريب جدا؛ بأن لا نجدة ولا إنقاذ، ولا غوث ولا لجوء إلا بالدين!

ولست تدرى والتليفزيون الآن هو جامع مصر الأول ، كيف لا يقتنص لنفسه فرصة هذا الحضور الحاشد ليغرى ويجذب ويخصب ويؤصل ، بل هو أحيانا يخشوشن ويجافى وينفر ، وخذ الملاحظة مثلا ـ لا تؤاخذنى سيدى ـ حينما تقطع المباريات الكروية وينقشع الكابتن لطيف ، ويختفى الولد زيزو وقدمه على البلنتي ـ لتحتل الشاشة ثلاث دقائق أذان الصلاة! . . هل بظنك أن الجمهور الأغلبية فى البيت أو الملاعب ـ ودعونا لا نتوارى ـ ينهض فورا ليشكر ويحمد ، أم يسقط رأسه على صدره وهو يلتوى ويستغفر .

ثم ـ مثلا مثلا ـ لماذا لا يستمر القطع إذن حتى تنتهي المدة الطبيعية للصلاة؟!

أو خذ النظرة - مثلا - على هذا البرنامج الدينى الجديد قبل نشرة المساء واسمه حديث الروح - والتجديد له مثلا أن المتحدث - وزير - فهل شاهدت هذا المنظر الجم الهيبة لعزيزنا وزير العدل - أبو سحلى - وأرجوه أرجوه ألا يزعل منى - وهو يأخذ تربع المنصة طيلة سبعة أيام الأسبوع - وحديث الروح بينه وبين جماهير الشاشة الصغيرة ، «أن ينكفىء» برأسه أمامهم يقرأ من ورقة معدة ومكتوبة!.. هل هذا مقنع أو يدخل القلب؟!.

ومعنى ذلك أننا نقدم للأعداء خدمة من حيث لا نشعر ولا يشعرون! وينعكس ذلك على أولادنا تمزقا وقلقا. حين يتلقون في المنزل أو المدرسة مبادىء الدين. . وصور البطولة. . وجلال الذكرى . . لكن أجهزة الإعلام تواجههم بعكس ما يعرفون . . فلا تؤدى عملية التربية إلى النتائج المرضية . .

ومعنى ذلك ـ أيضاً ـ أن الأجانب أذكى منا عقولا:

فما يراه الطفل في المدرسة.. هو ما يراه في البيت وفي الشارع.. كل صور الحياة على لوحه الحساس صدى للمنهج المتحكم في أقدار مجتمعه.. كالشيوعية مثلا.. أما نحن فقد أردنا لأطفالنا أن يعيشوا ذلك التمزق بين مبادىء الدين القويمة ومناهج الإعلام التي لا تعبر عنه في كثير من موادها.. ولا تعكس روحه.. فكان ما كان! فإذا أضفنا إلى ذلك أن إعلام الأجانب موجه ضد الإسلام بدت حاجتنا ماسة إلى مزيد من اليقظة والحذر..

إن أعدائنا يستخدمون الإعلام للترويج لمذاهبهم من ناحية.. ومن ناحية أخرى لضرب الإسلام وأهله.. ولا يضرب العدو ضربته كيفما كانت . ولكنها محسوبة ومقدرة . وقائمة على أصولها لمعرفة أحوال النفس الإنسانية ودوافعها . ضمن خطة ذكية لتشويه الإسلام . يقول الأستاذ عبد الحميد الكاتب في أخبار اليوم :

وهناك إرهاب آخر . .

فإن أجهزة الإعلام الدولية التي تغذى صحف العالم وإذاعاته شرقا وغربا وشمالا وجنوبا تقوم هي ـ أيضا ـ بعملية إرهاب . . إرهاب فكرى خطير ا

إن برقيات هذه الوكالات الدولية تتركز في هذه الأيام حول مكة وطهران وإسلام أباد.. وكلها تشترك في نغمة واحدة.. فكلما قرأت كلمة «الإسلام» و «المسلمين» قرأت معها كلمة «الإرهاب و «الإرهابين».

لقد جعلت وكالات الأنباء الدولية كلمة الإرهاب مرادفة لكلمة الإسلام، وجعلت كلمة الإرهابيين مقابلة لكلمة المسلمين.

والطريقة المعروفة لتثبت أى دعوى أو أكذوبة في عقول الناس هو تكرارها كل يوم مائة مرة وألف مرة ، وتكرارها بكل أسلوب وكل تعبير ، وقد لا يصدق الناس هذه الأكذوبة أول الأمر ، ولكن التكرار مثل طرق المسمار طرقا خفيفا ، حتى تنفذ إلى النهاية ويستقر فيها وهذا ما تفعله الآن وسائل الإعلام الدولية وهي تغطى الأحداث التي يعيشها العالم في هذه الأيام . . ولو قرأت الأخبار التي تقدمها هذه الأجهزة الدولية في نصوصها الأصلية قبل أن تعمل على «تهذيبها» . . لتبينت بوضوح أن هناك عملية دولية محكمة تهدف إلى ملء عقول الناس ومشاعرهم بفكرة واحدة هي أن الإسلام يدعو إلى العنف والإرهاب ، وأن المسلمين عصابات من الإرهابيين .

# من المسئول عن هذا الإتجاه الخطير؟

إن المسئولية تبدأ أولاً بما يجرى في طهران، وما يحدث في مكة، وما يجرى في إسلام أباد وغيرها من العواصم والمراكز الإسلامية. فقد أعطت هذه الأحداث لأجهزة الإعلام الدولية المادة اللازمة، والفرص السانحة للقيام بحملة تشويه وتجريح للإسلام، وحملة إساءة واستفزاز للمسلمين.

فليس ما يجرى في طهران من احتجاز الرهائن الأمريكية، ولا ما يجرى في باكستان أو تركيا أو بنجلاديش من اعتداء على السفارات والمكاتب الأمريكية

والبريطانية، يرجع إلى أن البلاد التي وقعت فيها هذه الأعمال تدين بدين الإسلام.. ولا لأن الذين يقومون بهذه الأعمال يفهمون فهما صحيحا ما هو دين الإسلام فإن علماء الدين جميعا يقولون أن الدين يستنكر العنف ويحرم الإرهاب.. وكل مسلمة عادية، يشعران بالاستياء والنفور من القيام بأي عمل إرهابي تحت ستار الإسلام.

ولكن أجهزة الإعلام الدولية التي لا يوجد بها مسلم واحد تتطوع بتفسير الإسلام كما تشاء، وتصف المسلمين جميعا كما تشاء.. وتوحى بطريقة مباشرة وغير مباشرة، أن الإرهاب الذي يحدث يتمشى مع مسيرة الإسلام في مراحل تاريخه، وإن الإرهابين يقترفون هذه الأعمال لأنهم مسلمين!!.

فلنفترض أن هناك شعورا دينيا وراء هذه الأعمال، فهل هناك من شك في أن الإرهاب الذي يقوم به جيش التحرير الأيرلندي مثلا يرجع أولا وأخيرا إلى هذا الشعور الديني الذي يدفع الأكثرية الكاثوليكية الحكومة إلى التمرد والثورة على الأغلبية البروتستينية الحاكمة؟

إن هذا هو حقيقة الصراع الدامى الذى يجري فى أيرلندا منذ سنين طويلة.. صراع مصدره هذا الشعور الدينى العميق.. ولكننا لم نقرأ ولم نسمع مرة واحدة أن وصفت وسائل الإعلام عملية من العمليات التى يقوم بها جيش أيرلندا بأن هذا إرهاب كاثوليكي!

وهذا الإرهاب الإيرلندى لا يقل إثارة للمشاعر عما يسمونه الإرهاب الإسلامى الذى لم يقم بعملية مروعة مثيرة مثل عملية اغتيال لورد منتباتن منذ شهور.. ولكننا لم نسمع ولم نقرأ في كل ما قيل عن هذا الحادث أنه إرهاب كاثوليكي.. بينما نسمع كلمة الإرهاب الإسلامي، وكلمة المسلمين الإرهابيين، لو أطلقت رصاصة واحدة ولم تصب أحداً!

ومنذ بضعة شهور صدم العالم كله وذهل عندما سمع أن منات من الصبية انتحروا انتحاراً جماعياً.. وأن قائدهم المضلل الذى سيطر على عقولهم ومشاعرهم كان أيضا يتستر وراء الدين.. فكان عملا إرهابيا فظيعا ضد أمر هؤلاء الأولاد والبنات، وضد المجتمع الأمريكي والمجتمع الإنساني كله.. ولكن لم نقرأ ولم نسمع أن أجهزة

الإعلام الدولية وصفت هذا الإرهاب الذي قاده «الأب جونز» الذي ظهر بحظهر قسيس مسيحي، أن هذا «إرهاب مسيحي»!

وقديما عندما كانت عصابات يهودية تقترف الإرهاب في فلسطين. وتنسف البيوت والفنادق، وتشنق القضاة والضباط الإنجليز وتعلق جثتهم على الأشجار. لم نسمع من أجهزة الإعلام الدولية أن هذا إرهاب بإسم الدين اليهودى. ولكنه إرهاب بإسم حركة سياسية تسعى إلى أهدافها بكل وسيلة ممكنة، من السياسة إلى الدعاية إلى الحرب إلى الإرهاب.

ما علاقة الدين، إسلاما أو مسيحية أو يهودية، بأعمال العنف والقتل والإرهاب؟ إنها كلمة حق صريحة يجب أن نقولها لأجهزة الإعلام الدولية التي تغذى الناس في كل مكان في العالم بالأخبار التي يقرءونها في الصحف ويسمعونها في الإذاعات. إننا نطالبها بأن تسمى الأشياء بأسمائها. فإذا وقع الإرهاب في إيران أو في باكستان أو في فلسطين فسموه إرهابا إيرانيا أو باكستانيا أو فلسطينيا. ولا تنسبوا الإرهاب إلى دين الإسلام. ولا تستغلوا ما يجرى الآن لتشبعوا شهوة التعصب الحاقد الأعمى، ولتشوهوا صورة المسلمين تحقيقا لأهداف وأغراض أخرى. لا علاقة لها بأي دين من الأديان.

ولقد نجح الإعلام المعادى في تنحية القدوة الحسنة فبدأ الطفل يبحث عن مثله الأعلى في أبطال الروايات الذين يفرضون عليه أموراً تضره.

وترتب على ذلك كما يقرر الخبراء.

أ ـ ضعف الرغبة في القراءة الجادة بعد أن قدم التلفاز مواده في يسر وبلا تعب .

ب ـ معروف أن للطفل غرائز تتطلب الإشباع منها:

غريزة الجنس.

غريزة التملك.

غريزة حب الاستطلاع.

والإعلام يثيرها . . ثم لا يشبعها . . وبذلك نترك الحدث في حيرة من أمره . . ولا يجد أمامه إلا التلفاز الذي يزيده حيرة وقلقا . جـ ينعكس هذا القلق على صحته العامة فيحدث:

أ ـ فتور الرغبة في العمل.

ب ـ ضعف النتاج.

جـ دداءة الانتاج.

د ـ تجدد حاجة الأمة إلى غيرها من الأمم وما يترتب على ذلك من تبعية .

#### الهدف البعيد:

وهكذا يركز الإعملام المعمادى على الجميل الجمديد.. بدْءاً بالطفولة وانتهماءً بالشباب.. ذلك بأن الشباب هو المستقبل. فإذا استطاعوا أن يحتووه.. فقد نجحوا في امتلاك المستقبل..

إن مرحلة الشباب هي مرحلة: التساؤل.. والاستهواء.. والجنس.. والإحساس بالذات.. والميل إلى الرفاق.. مما يشير بالذات.. والميل إلى الرفاق.. مما يشير الخلافات.. وينتهي بتكوين العصابات.. والسطو المسلح..

إلى جانب تزيين النماذج السطحية ليتخذها الشباب قدوة.. مثل نجوم الكرة.. ونجوم الفن الهابط.

وهكذا يتنسر البغاث في أرضنا . . بعد ما غفا الأسد .

وإذا كانوا في السياسة يقولون:

فرق . . تسد ، فإنهم في الاجتماع يقولون : خرب . . تقد !

ومعنى ذلك أن الإعلام المعادى وفى طليعته الإعلام اليهودى يتوخى هدم المعبد على من فيه كما يقولون. ومعنى ذلك: الانتكاسة الخطيرة التي بها تنتهى الحيضارة. حين يحس الجيل الجديد بالغربة وهم بين أهليهم. وفي أوطانهم، يقول بعض الباحثين:

(فقدان التوازن بين العقل العلمي، والقيم الدينية، سيدمر الحضارة: فحيوان «الديناصور» الذي انقرض من آلاف السنين درس لنا:

لقد كان عملاقاً هائلا، ورقبته الطويلة كانت قادرة على التقاط الثمر من أعلى الشجر، ولما تغيرت الأرض، والبيئة، ولم يستطع المواءمة بين حجمه الكبير.. ومخه الصغير.. انقرض.. وهكذا الحضارة).

وتلك غاية المكر المبيت لأطفالنا . . حتى لا يحسنوا التعامل مع المستقبل :

فأطفالنا يتعلمون في المدارس غض البصر . . ولكن الإعلام يتحداهم بما يقدمه من وجبات مسمومة يفقدون بها التوازن بين ما يتعلمون ، وما يشاهدون . .

فإذا كبروا.. وأردنا تكريمهم.. ربما بعثناهم إلى دولة أجنبية ملحدة.. والتي تتكفل بغسل مخهم.. بما يرصدون من صور تستهويهم..

وقد حدث في الكونغو أن تم تسفير مجموعة من الأطفال إلى بلد أوروبي . . وعرض عليهم الإشتراك في مسابقة . كانت جائزة الفائز فيها سياحة ترفيهية على شاطىء حافل بالعرايا! إلى جانب مكر الليل والنهار . . حتى يعودوا بأفكار جديدة تصطدم مع حقائق الدين . . فإذا هم «كالديناصور» من الهالكين!

#### و بعد :

فإذا صمد المسلمون الأولون لحروب التمويه والخداع من قبل اليهود . . فقد غفلت الأجيال من بعدهم عن آثارها . .

فى الوقت الذى صحا فيه الأجانب فخدعوا شعوبا بأكملها لتشترى ما لا تحتاجه . . من الكماليات . . بينما خطط التنمية في بلادها تندب حظها إذا كانت هناك خطط للتنمية .

وقد أصبح هذا التمويه علما يدرس. ووقفت من ورائه عقول تفكر . . تمولها رءوس أموال هائلة في تعاون وتكامل على ابتزاز أموال الدول النامية . . حتى تظل أبدا نامية . . ولا تبلغ يوماً سن الرشد!!

وما زال الأمل باقيا . .

ولا يزال الأمل في التصدى للإعلام اليهودي باقيا . .

وهذه واحدة من القصائد العصماء التي بسببها أخرج اليهود من غرناطة . . نسجلها هنا ليظل أملنا باقيا في قلب مؤمن تخرج الكلمات منه قذائف موجهة . . ينصر الله بها الحق . . اليوم . . كما نصره بالأمس . . وليخرج اليهود من القدس كما خرجوا من غرناطة .

#### نشرت مجلة التضامن الإسلامي:

# من عيونُ الشعر الإسلامي:

القصيدة التي أخرجت اليهود من غرناطة!

\*\* أبو إسحق الألبيرى الأندلسى، واسمه إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيبى، فقيه زاهد، عالم شاعر، عاش فى غرناطة فى القرن الخامس الهجرى، وأكثر شعره فى الزهد والمواعظ ومحاسبة النفس والدعوة إلى الاستقامة على منهج التقوى، وقد كانت له قصيدة أحدثت أثرا هائلا لا نظير له فى عصره، حين اعترض على تولية اليهودى الشهير بابن «نغلة» منصب الوزارة فى غرناطة فى عهد ابن باديس، فأطلقها أبو إسحق كلمة حق كان لها أثرها فى إقصاء اليهود العابثين المستغلين من تلك المدينة الإسلامية الزاهرة.

\*\* وفي تلك القصيدة تسجيل لمفاسد اليهود في الأندلس!

بدُور الندي وأسْـــد العـــرين ألا قل لصنهاجة أجيمعين تقربها أعين الشاميتين! .\*. لقـــد زل ســــدكم زلة تخسير كساتبسه كسافسرا ولو شاء كان من المسلمين ٠. وتاهوا وككانوا من الأرذلين . فسعسز اليسهسود به وانتسخسوا فحان الهلاك وما يشعرون ونالوا مناهم وجسسازوا المدي . لأرذل قــرد من المشـركين فكم مسسلم فساضل قسانت ٠. ولكن منا يقــــوم المعين . وما كان ذلك من سلعسيسهم فهلا اقتدى فيهم بالألى من القادة الخيرة المتقين ... وردهم أسيفل السيافلين ٠. وأنزلهم حيث يستأهلون عليهم صغار وذل وهون؟! وطافوا لدينا بأخراجهم ولم يستطيلوا على الصالحين! ... ولم يستخفوا بأعسلامنا أباد ديس أنت امسسرؤ حساذق تصييب بظنك نفس اليسقين ٠. فكيف اختفت عنك أعيانهم وفي الأرض تضرب منها القرون . . وكسيف يتم لك المرتقى إذاكنت تبني وهم يهدمون؟! . . وكسيف استنمت إلى فساسق وقسارنته وهو بئس القرين! . يحذر من صحبة الفاسقين! وقـــد أنزل الله في وحــيــه فللاتتخذمنهم خادما وذرهم إلى لعنبة البلاعنين

وكسادت تميسد بنا أجسمسعين! فقد ضبجت الأرض من فسقهم ... تحدهم كالابا بها خاسئين! . 4 تأمل بعسسينيك أقطارها وهم في السلاد من المسعدين؟! فكيف انفسردت بتقريبهم .\*. فكنت أراهم بهاع عابثين . . وإنى احمستللت بغمسر ناطة ف\_\_\_منهم بكل مكان اعين! ٠. وقد قسسموها وأعمالها وهم يخضمون وهم يقضمون! ٠. وهم يقسيسطسون جسساياتهما وكسيف يكون خسؤون أمين! .•. وهم أمناكم على سيسركم فيسقصى ويدنون إذ يأكلون! ويأكل عيروهم درهمك . • . فمما تمنعمون ولا تنكرون؟! . . وقـــد ناهضـــوكم إلى ربكم فماتسمعون ولاتبصرون وقمد لابسموكم بأسمارهم ... وأجرى إليها نميسر العيون وَرَخُم قــــردهم داره ٠. ونحن على أبوابه قسائمسون . فصصارت حسوائجنا عنده فيإنا إلى ربنا راجيعيون وينسمحك منا ومن ديننا .•. فكيف نلام على الناكسيين . . وقد نكثوا عهدنا عندهم ونحنُّ خمصول وهم ظاهرون؟! وكييف تكون لهم ذمية .\*. كمأنا أسمأنا وهم المحسنون! ... ونبحين الأذلية مين ببينتهم فــــأنت رهين بما يفــــعلون! فللاترضي فسينا بأفعسالهم ... فيحزب الإله هم الغالسون! وراقب إلهك في حـــزبه . . المعركة بين الحق والباطل : دائمة و شاملة :

أما أنها دائمة: فهو ما يشير إليه قوله - تعالى -:

﴿ وَلاَ يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُم حَتَى يُرِدُوكُم عَنَ دَيَنَكُمْ إِنَّ اسْتَطَاعُوا ﴾ [البقرة: ٢١٧] ويعني ذلك أن المعركة بينهما مستمرة:

ذلك بأن الباطل يحس بأنه إلى جانب الحق. . صفر على الشمال . . فلا وجود له . . ومن ثم يحاول إقصاء الحق بالقوة أو بالحيلة . . لينفرد بالساحة وحده . . وإذا كانت «إن» في الآية الكريمة تلقى ظلالا من الشك على قدرة الأعداء على هزيمتنا . . فلا ينفى ذلك استمرار المحاولة . . لعل . . وعسى . .

وهكذا يكون الصدام بين الحق والباطل.. لا مفر منه:

فالحق يأخذ سبيله إلى الأسماع.. تم إلى مكان الإقناع في العقول وفي القلوب .. بينما الباطل يحاول أن يمنعه من الوصول إلى مدارك الإنسان.. ومن ثم فلابد من المواجهة الدائمة..

### شمول المعركة.

أما أن المعركة شاملة:

فإن العقيدة الإسلامية تعمل في مجالات ثلاثة:

أ ـ عالم الفكروهو : اعتقاد صحيح ، ومعرفة سليمة .

ب ـ وعالم الوجدان بإنشاء المزاج المعتدل، والتوازن الانفعالي، الذي يحفظ المسلم من الانهيار عند المنعطفات الخطيرة.

ج ـ ثم في عالم التدبير: وذلك عن طريق: العدل المطرد و النظام الثابت.

وأعداء الإسلام يحاربون الإسلام على كل هذه الجبهات:

في عالم الفكر : يحاربون الاعتقاد الصحيح بالشبهات : بالإلحاد ، ورفض الإيمان بالله واليوم الآخر . . ويحاربون المعرفة الصحيحة بالبدع والخرافات . .

وفى عالم الوجدان: يحاولون دغدغة هذا الوجدان بالشهوات، كما حاولوا تضليل العقل بالشبهات.

أما في عالم المعاش:

فإنهم يحاربون العدل، بالظلم والاستغلال، ويحاربون النظام بالفوضى، وخلخلة الصف الاجتماعي، لتضطرب علاقات الناس.. ومن ثم يتهيأ الجو المظلم الذي يعيش فيه المفسدون، ولا يطيقون العيش في جو نظيف.

وهكذا يتصدون للمسلمين في كل مكان . . وبكل ما في الإمكان !

ولكن قوانين الكون، وسنن الله ـ تعالى ـ في الاجتماع ترفض سيطرة هذه النزعات المدمرة. . والبقاء للأصلح دائما .

# أسلحة المكر السيء

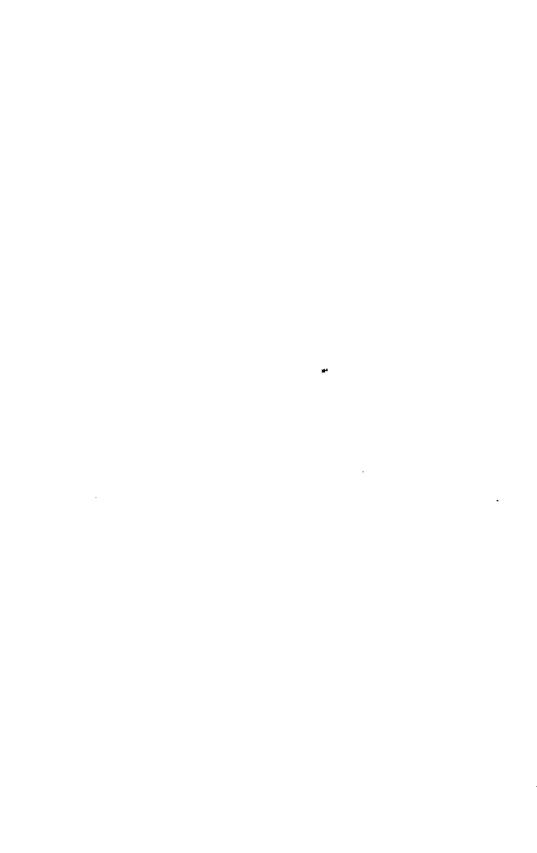

### أسلحة المكر السييء

وإذ يحاربنا الماديون على استداد الزمان.. واتساع المكان.. فإنهم يجندون للمعركة كل ما يملكون من أسلحة.. في محاولات مكرورة للوصول إلى أعماق الإنسان والتحكم فيه من داخله.. وتدور المعركة على محورين:

# أ-الاستهواء ب-والتخويف..

الاستهواء الذى يحاول احتواءك.. ليميت فيك ملكة النقد وحرية اختيار ما يعرض عليك.. وقد ينتهى الأمر إلى تناول الطعام المسموم.. الذى يعرضه عليك عدوك.. بعد أن أحبط فيك القدرة على الطبخ والإعداد!

وقد وصل الأمر إلى إنشاء الرغبة لدى الدول الفقيرة والتي زينوا لها أن تتنافس في شراء دهان الشعر . . بينما هي في حاجة إلى لقمة الخبز!. .

أما التخويف فيراد به:

بث الرهبة في القلوب . . لترى العدو أكبر من حجمه . . وليصور لها الوهم أنها في خطر . . ومن ثم يجب عليها أن تستعد له . . بشراء أسلحة فتاكة . . بينما في حاجة إلى حبة القمح . . وحبة الدواء معا !

# الماديوق يمرحوق على الساحة الخالية

وقد نزل الإعلام المادى بأرض المعركة مدججا بأسلحة فتاكة تعينه على تحقيق مآربه.. واحتلال أنفسنا قبل احتلال أرضنا..

وتتلخص هذه الأسلحة فيما يلي:

أ ـ سلاح الاستهواء . . وتزيين المنكر . .

ب ـ سلاح الشائعة . .

جـ. سلاح الخوف..

د ـ سلاح التفرقة . .

هـ ملاح التشويش على القيادات المؤمنة.

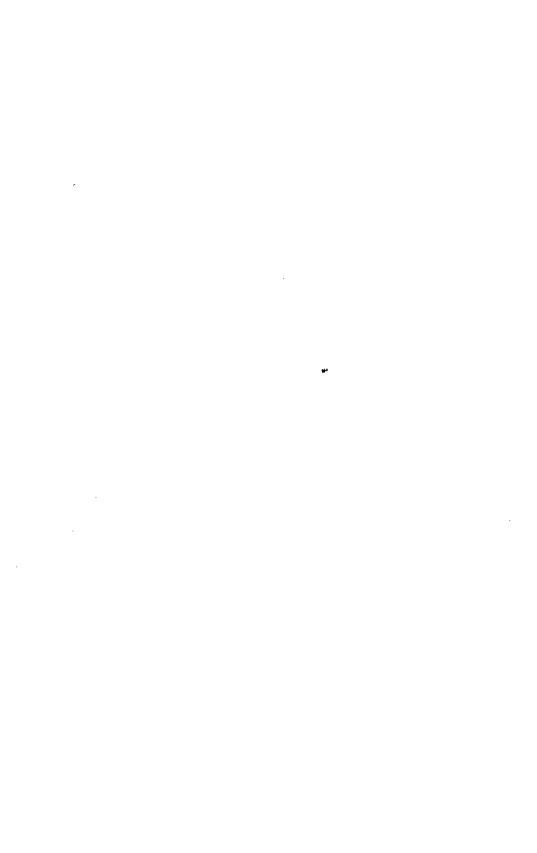

# الإستهواء

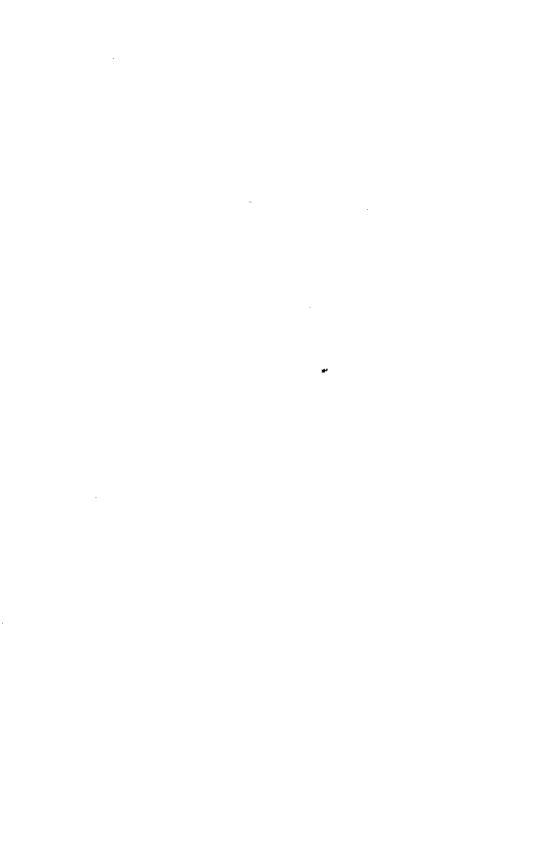

# الإستهواء

كان لإبليس وجنوده من الجن والإنس محاولات لاستهواء الإنسان، إرادة احتوائه.. وذلك عن طريق تملق غرائزه.. ودغدغة وجدانه بالقول المعسول.. والصورة الموحية، وقد أشار إلى ذلك قوله ـ تعالى ـ:

﴿ وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ﴾ (١٠).

ولقد استغل الشيطان حب آدم عليه السلام للخلود ، والتملك ، فتملق فيه هاتين الغريزتين ، وذلك قوله ـ تعالى ـ :

﴿ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ﴾ [طه: ٢٠١].

وفرعون وهو واحد من جند إبليس. . يضرب - أيضاً - على هذا الوتر الحساس حين استعدى قومه على موسى - عليه السلام - فهز فيهم غريزة حب الوطن ، لتقف إلى جانب فرعون ضد موسى - عليه السلام - .

#### يقول سبحانه:

﴿ قَالَ لَلْمَلاَ حُولُهُ إِنْ هَذَا لَسَاحُرِ عَلَيْمٍ. يَرِيدُ أَنَّ يَخُرِجُكُمْ مِنْ أَرْضَكُمْ بَسَحُرِهُ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ [الشَّعْرَاء: ٣٥، ٣٥].

# عندما يتحول الإعلام إلى إعلاق

كما يقول المجربون:

هناك الإعلان المحايد.. الذي يعلمك بكل براءة.. بوجود سلعة ما .. وهناك الإعلان المغرى الذي ينشىء فيك الشعور بشراء السلعة المعلن عنها .. وهناك الإعلان المتحدى .. والذي يحملك حملا على شراء ما يريد هو لك .. لا ما تريده أنت لنفسك !

وكل هذه المستويات يجمعها قاسم مشترك هو:

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام. الآيتان: ١١٣، ١١٣.

(أنها تحاول التسلل إليك من خلال نقطة ضعفك، وأن تخضع ذهنك لما تريد والحصول على اقتناعك بضرورة اقتناء سلعة ما . . مع أنك لست محتاجا إليها ) . بيت القصيد:

وإذا كان هذا هدف الإعلان بعامة . . فإنه إذ يوجه إلى الدول الفقيرة . . أو الدول المسلمة بالذات . . فإن له هدفا بعيدا هو محاولة تجريد هذه الأمة من مقوماتها لتظل تابعا أمينا . . لقد تعلمنا في حياتنا . . وعلى يد الخبراء منا :

## أن للإعلام هدفا:

أ ـ يقدم إليك الحقائق . . يعرضها . . ولا يفرضها .

ب ـ ينمى فينا ملكة النقد .

جـ فيتكون رأى عام يقظ.

أما الدعاية فهي:

أ ـ تفرض عليك الفكرة بلا مبرر كاف .

ب ـ تشل فيك ملكة النقد والاختيار بما تقدمه من بهرجة خداعة.

ج. تعتمد على التمويه. . والتلويح: بالجائزة، بالتخويف . .

أو باصطناع عالم مسحور.. لاوجود له في الواقع.

يقول أحد الباحثين:

(الذين يدرسون أثر «التليفزيون» - الرائى - على حياة الأسرة يجدون أنه :قد أشاع الصمت بين أفرادها.

فالناس أمامه يأكلون ويشربون، وينامون ولا يتكلمون إلا همسا أو بالإشارة، واستخدام الناس للإشارة.. نكسة:

فقد أعادهم التليفزيون إلى عصر ما قبل اختراع الإنسان للغة:

فحين لم تكن لغة ، كان الإنسان الأول يستخدم أصابعه وملامحه ، أى أنه : يشير . . ولا يتكلم .

وعندما عجزت الإشارة عن التعبير عن رغباته. . ظهرت الكلمات، وتطورت إلى

لغة، وأبدع الإنسان في لغته.

ولكن إذا عاد الإنسان إلى الإشارة.. نام العقل واستسلم المشاهد إلى حياة مستعارة.

فالتليفزيون قد سرقه من الواقع، وقام بتهريبه إلى عالم مزيف، إلى عالم تليفزيوني، إلى واقع إعلامي . .

وهكذا ينفلق الإنسان، وينشطر على نفسه:

عالم على الشاشة، وعالم أمام الشاشة، عالم الصندوق الملون، الذي وسع الدنيا كلها، وعالم الواقع المضطرب، المشوش، الذي يتقلب فيه الإنسان.

وليس أمامك إلا أن تنقذ نفسك بنفسك ، من هذا الاستعباد الأنيق.

وعلى الدولة أن تساعدك، في خلاصك اليومي من أجمل وأقسى سجن - اخترعه الإنسان لأخيه الإنسان)!

## ووقع المحظور:

ولكن المحظور قد وقع . . وبقى الإنسان محاصرا في هذا السجن الكبير . . والخطورة أنه لا يحس بأنه في سجن . .

لأن ما هو فيه ليس له قضبان ولا سجان !

وإنما هو التدبير الماكر . . والحيلة الخبيثة . . التي تحتويك . . وقد تظن أنك السجان ! بينما أنت السجين!

## في مجال التجارة:

كان مجال التجارة أوسع مجال . . ظهر فيه لطف المكر بأبناء العالم الثالث . . وأى مكر أخبث . . وأى منكر أشنع من دعاية كاذبة خاطئة تزين لسكان الأكواخ المشوقين إلى لقمة الخبز وحبة الدواء ليشتروا «دهان جونسون للأرضيات» وسنترك التعليق والتحقيق لشاهد من بنى إسرائيل على أهله .

## الإمبريائية الإعلانية

صدر في لندن في أواخر يناير ١٩٧٩ كتاب بعنوان: «الإهانة أو الأذى».

نشرته مؤسسة المحاسبة الاجتماعية التي أنشأها بلندن «الاتحاد الدولي لنقابات المستهلكين» بالتعاون مع «صندوق التنمية العالمية» التابع للكنيسة المنهجية (الميثوديست) ومنظمة «الحرب على الحاجة» البريطانية، وقد أعد هذه الدراسة الباحث شارلز ميداوار.

وتتهم الدراسة الشركات البريطانية والعالمية باتباع مقاييس مزدوجة في تنشيط وبيع منتجاتها في بلدان العالم الثالث، خلافا للمقاييس التي تلتزم بها في بلدان الغرب، ومن الأمثلة الصارخة التي ضربتها هذه الدراسة أن الدعاية المضللة تجعل سكان الأكواخ ذات الأرضيات الخشبية القذرة يشترون «دهان جونسون للأرضيات»!

ودهان الجلد يباع للأفارقة على أنه «الدهان الأبيض السحرى»! وخلاصة «براند» للفراخ، التى تنتجها شركة رانك هوفيس ماكدونال وتسوقها فى ماليزيا، تكون أغلى بنسبة عشرين ضعف بالنسبة للبروتين المتوفر فى بيض الدجاج المحلى. والكورن فيك أو «ويثابيكس» الذى يباع فى كينيا يكون مائة مرة أغلى من القيمة الغذائية المماثلة فى الأغذية المتوفرة محليا! و «بورت فيتا» الذى تنتجه شركة كادبورى وتبيعه فى الأسواق البريطانية على أنه «شراب الليل الطيب» يباع هو ذاته لمستهلكى العالم الثالث على أنه «شراب الطاقة والحيوية والصحة والقوة»!

و «ماء الشعير» الذى تنتجه شركة ربكيت آند كولمان قد أدى إلى سوء تغذية بالغ وإلى وفاة الأطفال فى بنغلاديش. والأدوية التى تحتوى على مادة «فينا ستين» لا تباع للمستهلك البريطانى إلا بوصفة طبيب، منذ خمس سنوات، وتفكر اللجنة البريطانية للأمن العلاجى ـ حاليا ـ أن تفرض الحظر الكلى على فينا ستين لأنه يمكن أن يؤدى إلى أضرار خطيرة بالكلى، ولكن شركة «بوتس» الطبية البريطانية تبيع هذه الأدوية المحتوية على فينا ستين، بكل حرية، فى العالم الثالث، وإن كانت قد بدأت مؤخرا فى وضع تحذير على على الأدوية.

وتلاحظ الدراسة: «أن هناك دعاية واسعة النطاق للأغذية والأدوية البريطانية لمستهلكي العالم الثالث الذين هم ليسوا في حاجة إليها ولا هم قادرون على تحمل أثمانها ولا على الاستفادة منها».

ومن المفارقات التى تشير إليها هذه الدراسة أن الفرع الهندى لشركة بيتشام البريطانية تبيع دهان الشعر «برايلكريم» المغذى بالبروتينات، بينما سكان هذه المنطقة يعانون من نقص شديد فى الأغذية المحتوية على البروتينات، وتتهم الدراسة الأطباء وشركات الأدوية، على حد سواء لسوء استخدام المضادات الحيوية التى لا يكون المرضى فى حاجة إليها بصفة عامة كما أنهم لا يقدرون على تحمل النفقات لاستكمال الدورة اللازمة للمضادات الجيوية والتى بدونها تفقد هذه المضادات فائدتها بل ويؤدى الأمر إلى اكتساب الجراثيم والفيروسات مناعة ضد نوع المضاد الخيوى المستخدم، ومن الممارسات الخاطئة التى ترتكبها هذه الشركات أنها لا تطبع النشرات المرفقة مع منتجاتها وأدويتها باللغات المحلية التى يفهمها المستهلك، بل تقتصر على طبعها بلغات أوروبية معينة فحسب، الأمر الذي يؤدي إلى سوء استخدام تلك المواد.

وقد حمَّل الكاتب، ويحق، جزءاً كبيرا من المسئولية، على عاتق الحكومات المحلية التي لا تراقب تصرفات هذه الشركات. ويشير ألكاتب إلى أن منظمة الصحة العالمية ونقابات المستهلكين في عديد من دول العالم الثالث قد رفعت عقيرتها ضد ممارسات هذه الإمبريالية الإعلانية التي تنتجها الشركات الغربية الكبرى.

إن هذه الهجمة الإعلانية التي يعانى منها مستهلكو العالم الثالث تصل ذروتها في البلاد العربية التي تغرقها الشركات الأجنبية بسيل من المنتجات الكمالية والتي لا ضرورة لمعظمها. فهي لا تؤدى فقط إلى بلبلة السوق ورفع معدل التضخم، بل وتضر بالصناعات المحلية ضررا بالغا . . الأمر الذي يحتم إعادة النظر في سياسات الاستيراد الحر في تشديد الرقابة على الدعاية المضللة التي ترافق بل وتسبق وصول هذه المنتجات إلى أسواقنا . (عن مجلة المختار الإسلامي شوال ١٣٩٩) .

وعندما أحست منظمة الصحة العالمية بخطر التدخين على الصحة نبهت إلى

ذلك . . وتظاهرت شركات الدخان بالاستجابة وطبعت نصائح الأطباء على غلاف «علبة السجاير» . . ومن وراء ذلك التظاهر ، مضت الخطة الماكرة أشد ضراوة . . كتب الأستاذ «أنيس منصور» يقول :

قررت «وزارة الصحة العامة أن السجائر مضرة بالصحة».. هذه العبارة مطبوعة على كل علب السجائر الأمريكية منذ عشرين عاما، وتطبيقا للقانون تضع شركات السجائر هذه العبارة، وبذلك تكون قد أدت الواجب ونبهت الناس إلى خطورة التدخين، وبعد ذلك كل إنسان يتحمل تبعة هذه المجازفة بصحته وماله..

ولكن ليس هذا ما فعلته شركات السجائر، إنها انتهزت هذه الفرصة وراحت تستخدم وسائل إغراء أكبر في حجم السجائر ولونها ورائحتها وطولها وعرضها وشكل العلب.. وراحت تطور صناعة الولاعات أيضا ومعظم شركات السجائر هي التي تنتج الولاعات..

ثم إن هناك تعاونا بين شركات الخمور وشركات العطور وشركات السجائر أيضا. فكلها شركات تتحكم في الإنسان عن طريق خلق عادات جديدة له ؛ لأن الإنسان حيوان يعيش بحكم العادة ـ أي إنسان عادى ـ أي له مجموعة من العادات يكونها ويمضى فيها ومن الصعب عليه أن يغيرها . .

والتدخين أحسن دليل على ذلك . . لقد ثبت بصورة نهائية أنه من الصعب على المدخن أن يميز بين طعم أو «نكهة» السجائر المختلفة ، وكذلك الذين يشربون الخمور من الصعب عليهم أن يميزوا ماركاتها ، ولكن المدخن يطلب نوعا واحدا لا يغيره . .

ويرى أن التغيير هو نوع من زعزعة صورته أمام نفسه ؛ لأن الذى له شخصية هو الذى له صفات ثابتة وآراء واحدة لا يغيرها ، فمن معالم شخصيته أنه يدخن سيجارة ماركة كذا ، ويشرب القهوة السادة ويفطر بالفول ويتعشى بالزبادى وينام على جانبه الأيسر . . . إلخ .

وشركات السجاير تستخدم عددا ـ كبيرا ـ من علماء النفس، وخبراء الأسواق والتسويق والإعلان والدعاية . وتثبيت العادات الجديدة عند الناس، كعادة التدخين أو اقتناء الولاعات الجديدة . والسجائر تستدرجك إلى الولاعة والولاعة تسحبك إلى التدخين وهكذا .

وإذا قرأ الناس هذا التحذير على علب السجائر مرة، فإنهم لم يفعلوا ذلك مرة أخرى؛ لأنهم لا يريدون أن يضايقوا أنفسهم؛ لأنهم قرروا أن يحضوا في التدخين. وأن كل إنسان حر في صحته، وأن هناك نظرية تقول:

كل شيء لذيذ في هذه الدنيا يوجع البطن أو القلب أو العقل، وإذا كانت ملذات الدنيا مؤلمة هكذا، فمن أجل أي شيء يعيش الإنسان؟

ثم إذا كانت السجائر ضارة فالشاى والقهوة . . والأكل نفسه ضار ، والنوم نفسه ضار . . فإذا كان كل شيء ضاراً فلا أقل من أن يختار الإنسان أخف الأضرار أو أمتعها . .

ولذلك فمهما تعددت تحذيرات الأطباء من كل شيء، فالإنسان هو المريض الوحيد الذي لايريد أن يشفى.

وخصوصا إذا كان الذي يمرضه هو الذي يسعده ـ أيضا ـ بعض الوقت.

والسعادة ـ عادة ـ بعض الوقت ، لبعض الناس ، من بعض العادات السيئة !

أما بعد :

فتعجب حتى لا ينقضي عجبك من:

مدافع محشوة بالبارود

وبطون خالية من الطعام

وجسوم خاوية.. بلا طاقة!!

## الفن بين المباكيء.. والمنافع

#### تمهيد:

لا تقاس الأعمال فقط بما تحققه من ثمرات مادية.. بل مع هذا.. وفوق هذا هي مقيسة بما تحققه من منافع روحية أدبية..

وما يجنيه أصحاب المبادىء أربى في الميزان من طلاب الدنيا:

فمجموع ما يناله المؤمن الملتزم أثقل مما يناله الانتهازي:

فالمؤمن المحافظ على شرفه ينال من الناحية المادية:

ثقة الناس..

وركونهم إليه في عملية الأخذ والعطاء...

ومن الناحية المعنوية: 📗 ـ

يفوز بحبهم واحترامهم..

وبهذا المقيساس.. ننظر إلى الفن الذى يستخدم اليوم كوسيلة من وسائل الاستهواء.. ثم الاستحواز على مشاعر الجماهير.. وما يمكن أن يحققه لو أخلص النية من فوائد.. تنسحب آثارها على مرافق الدولة جميعا.

إنه من الأمور البارزة في المنهج الإسلامي التربوي:

أنه لا يتوخى إِماتة الغرائز . . بل يستهدف إعلائها والسمو بها .

(فالشهوة: كلب الصيد.

والغضب: كلب الحراسة.

فلا تُعلَّم كلب الصيد أن يخطف الطير الأليف، الذي يملكه جارك، ولا تُعلِّم كلب الحراسة أن ينبح في وجه الضيف!) (١٠٠٠.

وهكذا: يريد الإسلام للحياة أن تكون واحة ظليلة:

فهو يعترف بوجود الشهوة.. ولكنه ينظمها بالزواج.. والتملك .. ليستمر تدفق الحياة.

<sup>(</sup>١) من بحث للدكتور سيد بدوي.

ثم الغضب يشكل قوة الدفاع في كيان الإنسان . . ولكنها القوة الأمينة . . المسخرة للحراسة . . الملتزمة بأدب الإسلام المانع من الانطلاق المجنون بلا حساب لعواقب الأمور .

فالإسلام لا يأمر بقمع الشهوات. ولكنه يدعو إلى الإعلاء والتأجيل إذا لم تتيسر الوسائل السليمة الشرعية للممارسة.

والمسلم لا يعيش وحده في هذه الدنيا حتى يطلق لطاقاته العنان.. فإن حرية الممارسة هنا محدودة بالنقطة التي يبدأ فيها الآخرون نشاطهم..

وبذلك يحيا الإنسان كفرد . . في جماعة يسهم هو بضبط خطواته في الإِبقاء عليها ، يقول «صلاح الدين السلجوقي» مبينا كيف كان المسلم:

( فرديا في الفكر ، اجتماعيا في العلم.

فرديا في حق الكسب ، اجتماعيا في الزكاة والصدقات .

فرديا في النوافل، اجتماعيا في الفرائض.

فرديا في المحراب، اجتماعيا في المنبر)

وقد حرص الإسلام على أن تظل البيئة الإسلامية نظيفة . . يتنفس الفرد فيها معانى الطهر والنقاء . . في حماية من الالتزام بمنهجه الراشد . . الآخذ في اعتباره مصلحة الفرد . ومصلحة المجموع .

فإذا نزغ الإنسان من الشيطان نزغ فقد وجب عليه أن يستتر . وعلى المجتمع واجب المتابعة . ملاحقة لبوادر الانحراف حتى لا تمد رواقها . . وقبل أن يراها الأبرياء فينسجون على منوالها .

وفى سبيل ذلك هدد بالويل والنبور هؤلاء الذين يمكّنون للفاحشة أن تشيع . . وإن لم يرتكبوها :

﴿ إِنَّ الذَينِ يَحْبُونَ أَنْ تَشْبِيعِ الفَاحِشْةَ فِي الذِينِ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابِ أَلِيمُ فِي الدُنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ (''.

يقول الأستاذ «أنور الجندى»(٢): (حرص الإسلام ألا يظهر الخبث، بل يستر عن الأنظار. لذلك حث ألا تعلن الرذائل، بل تخفى، وتعلن الفضائل ولا تخفى.

<sup>(</sup>١) سورة النور. الأية: ١٩.

<sup>(</sup>٢) مفاهيم العلوم الاجتماعية: ٩٠.

«وهذا هو عكس مفهوم القصة والرواية والمسرحية «فلا تنكشف أسرار الجريمة على الناس، ولا تظهر إلا وعقوبتها معا؛ لأن إعلانها مجردة عن العقاب يفسد الجو الاجتماعي، وظهور الشر يغرى باتباعه.

فإذا أعلنت الرذيلة من غير عقوبتها كان ذلك تنبيها وتعليما للأشرار.

وكثيرا ما تجد جريمة وقعت ، هي محاكية لجريمة وقعت من قبل وكثيرا ما يصرخ الأغرار بأن ما ارتكبوه تعلموه من صحيفة أو إذاعة.

وقد اعتبر الإسلام إعلان الجريمة: جريمة مقترنة بها:

أ ـ جريمة الفعل..

ب ـ وجريمة الإعلان . .

وقد نهى الإسلام عن المجاهرة. وهي في شأن الذين يعملون عملا بالليل فيسترهم الله فيصبحون فيعلنونه).

وهذا ما يريده الله ـ تعالى ـ بالناس. .

فماذا يريد الذين يتبعون الشهوات؟.

﴿ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيماً. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ﴾(١).

فالحق سبحانه وتعالى خالق الإنسان وهو وحده أعلم بما يصلحه:

ومن ثم. يبين له طريقه ليأخذ سبيله في ضوء هدايته ـ سبحانه ـ بما يكشف له من سنن الغابرين. وما يُضرب من أمثال . تقديرا منه ـ سبحانه ـ لضعفه وثقل أحماله ، لكن الذين اتخذوا الشهوات إلها يُعبد من دون الله يريدون أن ينحرفوا به انحرافا بينا يقطع صلته بالطريق المستقيم . . هذا الانحراف الذي صار حقيقة واقعة في بلادهم .

رحين أصبح الناس هناك أحرارا لا يخبجلون من أعضائهم التناسلية.. حين يجتمعون في نوادي العراة)!!

<sup>(</sup>١) سورة النساء. الآيات: ٢٦: ٢٨.

إنهم يريدون تدمير خُلق الحياء ليصير الإنسان هكذا كالسائمة أو أضل سبيلا. . والذى يحذرنا الحق سبحانه منه. . يحمل أربابه على الشكوى المرة ولكن بعد فوات الأوان . . وهذا نذيرهم العريان يعترف (١٠) .

(إن العالم الآن يشبه قبيلة تعبد الشيطان، وتعيش في ظل قوانين جديدة، قائمة على الشر والحقد والمادية البحتة، التي تجرد الإنسان، بلاحب ولا تعاطف.

وتقوم على تبادلات الاتصال الجنسي على نحو ما تفعل السائمة، ثم تقول:

«إن العالم يمارس الحياة بطريقة غريزية ، لا تقوم على منطق أو تفكير ، والمجتمع الجديد لا يعترف بعقود الزواج ، ولا يعترف بالأمومة ، وكل شيء تصنعه الآلات ، والإنسان يستهلك مائة سنة في خمسين سنة بالعقاقير ، والإجهاد العصبي ، والخروج عن الطبيعة ، وكبت الانفعالات بالكذب والنفاق ) .

وحتى لا نصل إلى مثل هذا المستقبل المظلم.. يحذرنا الحق - سبحانه وتعالى - قبل أن نفتن بنظريات ومناهج لم تصلح أهلها وإذن فلن تصلح فسادنا.

ومن حكمة العلى القدير أن يظل القتال مستمرا في قلب المسلم بين أنوار العقل . . وجند الشيطان: من الشهوة والفن الهازل ، واللهو العابث . . الذي يقوى جند الشيطان .

وقد أردنا بهذه الصفحات أن نقولها كلمة مخلصة كاشفة عن خطر الفن كسلاح من أسلحة الإعلام في التمكين للفضيلة أو العدوان عليها...

مركزين في نفس الوقت على ما حققه الإعلام العالمي من نجاح في تمزيق الأمة... وما يفرضه ذلك من صحوة نستعيد بها مكاننا تحت الشمس..

إن التقدم العلمي الهائل سلب الإنسان فضائله الأصلية . . وزوده بقيم زائفة أخرى قضت على قوة المقاومة فيه . .

وما زالت قيم الدين صالحة لإنقاذه من كبوته.. ونحن مطالبون بالاستعداد.. ثم بالحركة السريعة لنلزم القوم كلمة التقوى.. قبل أن تفوت فرصة الإصلاح..

<sup>(</sup>١) الدوكسي هكسلي.

#### مسئولية الفناق،

وللحرية حدود (وحدودها ألا تجور ولا تظلم، ولا تكذب، ولا تخدع ولا تهدم، والفنان ليس حرا في أن يقول أي كلام..

وليس كل ما يأتينا من الغرب يعرض ويقرر، ويفرض على شبابنا وفي بلدنا نعتقل المتطرفين، ونودعهم السجون.

وهذا التطرف التليفزيوني . . الجميل . . الفاتن . . الجذاب الخلاب الذي يقدم الجرائم في أبهة . . ويعرض الانحلال في بهاء يأخذ بالألباب :

يلبس العهر ثوب العز، ويكسو الرذائل بهالات من الزخرف، هذا اللون من التطرف أخطر بكشير من التطرف الآخر الغليظ، المنفر، فهو هنا يضع السم في أكواب من العسل، وسوف ينشأ في ظله جيل جديد: رخو.. فاتر الهمة، شهواني التفكير، ضعيف الإرادة.

إن المراد بالفن هو : إحساء الوقت . . لا قستل الوقت . . وذلك لا يكون إلا بالمادة الجادة المفيدة ) ( ' ' .

#### ناقوس ألخطر:

وإذا كان الحق تعالى سيحاسبنا على ما يقوله الواحد منا للآخر . . فكم تكون مسئولية الفنان الذى يخاطب الملايين . . وهو ما يقوله الأستاذ الزيات محذرا من أدب اللذة والمجون . . وكيف كان في الماضي محدود الأثر . . بينما هو اليوم ـ وفي ظل الاختراعات الجديدة ـ واسع الانتشار خطير الآثار . .

(والذين كانوا في القديم يقولونه كانوا ينشئونه لأنفسهم لا للناس، ويتناقلونه في السر لا في العلن، ويتفكهون به في المجالس الخاصة لا في المجامع العامة، ولو كان لهم ما لنا اليوم من طباعة تنشر، وصحافة تذيع، وجمهور يقرأ، لتحرجوا من أكثر ما قالوه، فإن الناس منذ بث الله في أبويهم آدم وحواء فضيلة الحياء، فخصفا على جسديهما العاريين من ورق الجنة، شعروا أن للجنس عورات لا تظهر، ولما هذبهم

<sup>(</sup>۱) د/ مصطفی محمود.

الدين، ووثقهم العلم، وثقلهم التحضر، شعروا كذلك أن للكفر عورات لا يجوز أن تنشر، فهم بحكم الحرية والاستقلال والانطلاق، يقولون ويفعلون في خلواتهم ومباذلهم ما شاءوا، ولكنهم بحكم الدين والقانون والعرف يسترون سوآتهم ونزواتهم ما استطاعوا فلا يقولون كل الحق، ولا يصورون كل حالة، ولا يظهرون كل شيء، مراعاة لشعور الجملة، ومحافظة على كرامة الإنسان!).

وفى الدول المتحررة من قيود الدين . . علت هناك أصوات تندد بالفن الهابط . . ومنهم صوت رئيس دولة أوروبية ، والذى يقول عنه أحد الباحثين :

وهذا الرئيس المفكر قد راعه انحدار القصص الأوروبي بعامة ، والفرنسي بخاصة إلى مستوى الغريزة العارية ، والشهوة الوضيعة ، فقال : للويس بارتو - الوزير الفرنسي - حين زار تشيكوسلوفاكيا ناقدا في صراحة لا تنقصها الجرأة!

(إن أبطال قصصكم الجديدة عامة، تحركهم الشهوات الوضيعة، والحب الجنسى الشره، ويمكنكم أن تتأكدوا أننا قد مللنا، بل قد اجتوينا هذا الضرب المأفون من الروايات العاطلة السقيمة، التي لا تطالعنا فيها سوى امرأة سليطة، يحبها اثنان أو ثلاثة عدا زوجها «الصنديد» الذي تخدعه بشتى الحيل، وهكذا في دائرة بغير انتهاء، فهل هذا هو الفن الكتابي الذي اشتهرتم به على مدى العصور، ذلك لا يمكن أن يكون، بل هو زيغ، وكبوة، في الأدباء المعاصرين، فإذا لم تقضوا على هذا الداء الوبيل دفعتم غاليا، ثمن تهاونكم) «مجلة الرسالة».

وإذا اشتط المزار بطلاب المتعة وطلاب المنفعة فقد حان الوقت لنعرف ما هو الفن... ثم نسلط الضوء على خط الانحراف، في محاولة للعودة بالقطيع الشارد إلى سواء الصواط.

#### ما هو الفر؟

الفن: ما هو إلا تعبير عن حاجة كمالية لا ينعدم بانعدامها شيء في بنية المجتمع من حيث بقاؤه واستمراره، وهو بهذا المعنى مقبول شريطة أن يكون نافعا.. غير مناقض لاتجاه الأمة نحو الكمال.

روحيشما يناقض الفن، الشرع، فإنه في ذات الوقت، يناقض المصلحة الوجودية للأمة) ولا حاجة لنا به حينئذ.. (لقد انتصر المسلمون الأولون على أعظم أمم الأرض، وملكوا أزمة العالم.. وكان الفن بمعناه الواسع في شريعتهم محرما).

وفي تقرير هذا المعنى يقول «إقبال»:

(أنا لا أعارض التذوق بالجمال، والشعور به، فذلك أمر طبيعي، ولكن أي فائدة للمجتمع من علم لم يكن تأثيره في المجتمع كتأثير عصا موسى في الحجر والبحر.

وذلك أن الأمم لا يرتفع شأنها ومكانها في خريطة العالم حتى تقدر على صنع المعجزات) إن الفن كأسلوب من أساليب التعبير لابد أن يتم في الإطار الذي رسمه الإسلام نهوضا بالفرد والمجتمع . . وإلا . . فإن فقدان الإحساس بهذا الأساس يجعل من الفن لهوا ولعبا ، لا يخدم الحقيقة . . وعلى هذا الأساس ينادى «إقبال» أهل الفن قائلا :

(يا أهل الفن والنظر العميق:

أنعم وأكرم بنظركم!

ولكن أى قيمة للنظر الذى لا يدرك الحقيقة؟

لا خير في نشيد شاعر . . ولا في صوت مغن . . إذا لم يفيضا على المجتمع الحياة والحماس .

لا بارك الله في نسيم السحر إذا لم تستفيد منه الحديقة إلا الفتور والخمول والذبول).

والخطأ هنا يكمن في أننا استوردنا صناعة الفن وهذا في ذاته حسن..

بيد أننا استوردناه بأهدافه.. ولم نستشعر أننا مجتمع إسلامي له منهجه انختلف.. والذي يفرض علينا توخي المصلحة العليا من وراء هذا الفن المستورد..

إن زاكب السيارة في البلاد التي صنعتها يتجه بها إلى حيث يحتسى الخمر . . فهل نتجه بها نحن إلى «البار»؟

وإذا كان مخترع «التليفزيون» استهدف به العبث والمجون..

فهل نقتنيه نحن كذلك؟!

يقول المرحوم الدكتور محمد الغمراوي:

(إذا كانت هذه الفنون من روح الفطرة، وجب ألا تخالف أو تناقض دين الفطرة.. دين الإسلام في شيء.. فإذا خالفته في أصوله، ودعت صراحة أو ضمنا إلى رذيلة من أمهات الرذائل التي جاء الدين نحاربتها، وعاقت الإنسان أن يعمل بالفضائل التي جاء الإسلام بإيجابها على الإنسان حتى يبلغ ما قدر له من الرقى في النفس والروح.. إذا خالفت الفنون الدين في شيء من هذا، أو في شيء غير هذا.. فهي بالصورة التي تخالف بها الدين، الفنون باطلة.

فنون جانبت الحق، وأخطأت الفطرة التي فطر الله عليها الناس والخلق).

## الشيوعية... والفن... والكين

فى خضم العداوة السافرة بين الشيوعية والدين. . لم تدخر وسعا في مناهضة المبادىء الدينية بكل ما تملك من وسائل تراها مفيدة في طمس معالم الدين في قلوب الناس، وكان الفن إحدى هذه الوسائل الناجعة :

(يقول «موريس دوس» مؤلف كتاب «إنسانية تقتلع من جذورها» وهم - أى الشيوعيون - يدركون أن في الدين ما يستهوى حاسة الجمال عند الإنسان، وما يرضى شعوره بأهمية نفسه، وبحيله إلى التسامي، وبحثه عن مفتاح لسر الحياة والكون، ولذلك رأوا أن يعالجوا هذه الألوان المختلفة من الحنين بتزويد الفرد بأفكار وتدريبات وأنظمة من صنعه..

إنهم يبحثون عن وسيلة تؤدى إلى تجريد الدين من مبررات وجوده، ومن أى عنصر من عناصر النفع الإنساني سواء أكانت نفعا ماديا أم روحيا أم نفسيا.

وإنهم لواثقون من أنهم قادرون على أن يخلِّصوا روسيا إلى الأبد من الدين بفضل نشر وتطبيق العلم والفن..

إنهم يعوضون الفلاح الروسى أو الروس عموماً من حرمانه من الاستمتاع الفنى بقداس الكنيسة وما فيه من جوقات الأناشيد والموسيقى، وما يصحبه من ألوان التأثر الزاهية وصور القديسين.. بجوقات ترتل أناشيد الثورة بدلا من الأناشيد الدينية.

وبصور أبطال الثورة، ومناظر الطبيعة بدلا من صور القديسين كما يعوضونه عن التنسك في الأديرة والاستغراق في الصلاة بالخدمات الاجتماعية، والاستمتاع بحياة النادي وما فيه من تمثيليات.

ولذلك فهم يقيمون في كل قرية مسرحا مهما بعدت القرية عن العمران وعلى هذه المسارح الساذجة تمثل مسرحيات ـ متقنة ـ ترضى ذوق أكثر النقاد تشددا)(''.

وإذا كانت الشيوعية تفعل فعلتها تلك . . في سبيل التمكين لمذهبها عن طريق الفن ، فإِن ولاءنا لديننا وواجبنا نحو أطفالنا يفرض علينا تسخير الفن باستهواءاته

<sup>(</sup>١) من كتاب: حرية الإنسان في الإسلام ٢٣، ٢٤ للمرحوم الأستاذ بكر موسى.

وإيحاءاته ليمهد الطريق أمام الجيل الجديد ليأخذ طريقه إلى الإيمان بالله عز وجل ..

إن الطفل لتبهره الألوان.. والحركة.. والصور المختلفة.. كما يستهويه الصوت الجميل.. والقصص الشائق..

فلنزامله في رحلة ممتعة: لا تتملق عواطفه . لكنها تترقى بحاسة الجمال فيه . . لتسعى وراء جمال الحق . . وجمال الخير . . لنعده الإعداد السليم عن طريق الفن الذي ينجذب أساسا إليه . .

فلا يحس بضغط الأوامر والنواهي . . بل إننا نأخذ بيده إلى الفضيلة في لحظاته المتعة المأنوسة . .

ولنفوت في نفس اللحظة على الإلحاد . . فلا نمكنه من رقاب أجيالنا . . وهم أمانة في أعناقنا .

## التصور الإسلامي للفن

يتيح الإسلام للإنسان أن يتفاعل مع الحياة مستمتعا بكل صور الجمال المتاح فيها ، وليس لإنسان سلطة تحريم هذه الطيبات بعد أن أحلها واهبها ـ سبحانه ـ :

﴿ يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴾ [الأعراف: ٣١ ـ ٣٣].

فكل صور المتاع الحسن مباحة للإنسان في الإطار الذي حدده الإسلام.. أما ما حرمه الإسلام.. أما ما حرمه الإسلام فهو كل رذيلة تخدش جمال الحياة، و تمزق باطن الإنسان وظاهره.. وعلى رأسها الشرك بالله ـ سبحانه ـ وهو داء يقف على رأس كل خطيئة.

ومعنى ذلك أن الفن - هو وسيلة المتعة - في منطق الإسلام يستمد قيمه وأهدافه من العقيدة الإسلامية التي تضفى من السحر الحلال على العمل الفني ما يحقق المتعة ويمنع الضرر في وقت واحد . .

وهو مفرق الطريق بين الفن الإِسلامي . . وغيره من الفنون العابثة اللاهية :

(والتمصور الإسلامي للفن يبدأ من الله إلى الوجود في كل صوره وأشكاله، وكائناته وموجوداته.

ويعنى عناية خاصة بالإنسان خليفة الله فى الأرض، ثم يعود إلى الحقيقة الإلهية التى صدر عنها، فيكون تصورا سليما كاملا شاملا، فى خشوع لله وتقوى، ومراقبة لله، وتطلع إليه، والاطمئنان إلى قدره.

على حين نحت أوروبا إلى الموروث الإغريقي الذى يصور الآلهة في الصراع المبشع للبشر ، أو صراع فيما بينها .

والإنسان في صراع مع الكون: جماده ونباته وحيوانه، بينما صلة الإنسان المسلم بالكائنات صلة القربي والمودة والتعاطف، والتعاون في ناموس الله الأكبر. فالإنسان قبضة من طين ونفخة من روح الله، غير منفصل بأحد عنصريه عن عنصره الآخر في أية لحظة من اللحظات:

فلا هو حيوان الدارونية. .

ولا هو ملاك الهندوكية والبوذية)(١٠).

ولقد كان ـ ﷺ ـ يمزح ولا يقول إلا حقا. .

ولا بأس أن يروح المسلم عن قلبه وجسمه.. تعبيرا عن طبيعته.. كبشر.. واستعلاء بنفسه على مشقات الحياة المعترضة؛ والتي يمكن التغلب عليها أو نسيانها بهذه المتعة العابرة، المفيدة في ذات الوقت؛ لأنها وثيقة الصلة بعنصر الحق الذي لا يغيب عنها لحظة من زمان..

وقد يباح لك أن تستمتع بالفكاهة كصورة من المتعة الحلال . . ولكنك في نفس الوقت محكوم بقيم الإسلام .

## بين الفكاهة والسخرية:

قيل في تعريف الإنسان: أنه حيوان صاحك.. كما أنه حيوان ناطق. لقد امتن الله على خلقه ﴿ أنه هو أضحك وأبكى . وأنه هو أمات وأحيا ﴾ .[النجم: ٤٤،٤٤] . قال الجاحظ معلقا(٢):

فوضع الضحك بإزاء الحياة . .

فوضع الضحك بإزاء الحياه.. ووضع البكاء بإزاء الموت.

والله لا يضيف إلى نفسه القبيح، ولا يمن على خلقه بالنقص).

وهناك فرق واضح بين الفكاهة والسخرية:

إِن السخرية عمل العقل، يريد الساخر أن ينال من غيره فيطعنه. . إحساسا منه بالترفع والاستعلاء، فهو بالتعبير العصري:

«أرستقراطي»!

أما الفكاهة: فإنها تصدم.. ولا تطعن..

<sup>(</sup>١) محمد قطب: الفن الإسلامي. (٢) البخلاء.

بالإضافة إلى أنها من عمل القلب . . يرى بها الإنسان مفارقة تضغط على إحساسه . . فتنقل الجوارح وعلى رأسها الوجه ؛ لأنه أسرع الأعضاء تأثراً بهذا الإحساس . . ومن تلك الصور ما قاله ابن الرومي في رجل أصلع :

يأخذ أعلى الوجه من رأسه به أخذ نهار الصيف من ليله!

وبينما يترفع الساخر . . فإن الفكه يتساوى . . بل ويتبذل إلى درجة أنه قد ينال من نفسه ، فهو بالتعبير العصرى : ديموقراطي !

## الإسلام.. والجمال:

(ولا يفوتنا في هذا المقام أن ننوه بحقيقة جديدة تضاف إلى رصيد النظرة الإسلامية السامية المستقصية من حيث إهتمام الإسلام بتوجيه الانتباه إلى مواطن الجمال، ومجالى الحسن تتجاوز حدود المحسوس والمعقول إلى ميدان المثل والفضائل، فإذا جاز أن يقول أى نظام فكرى أو ديني غير الإسلام: أن الصبر مثلا فضيلة رائعة جميلة جديرة بالإعجاب والتقدير، قال الإسلام: لا ليس مجرد الصبر أهلا لكل هذا التقييم، بل الأمر مقصور على «الصبر الجميل» ولذلك أوصى نبيه - صلوات الله عليه - بأن يصبر صبرا جميلا إزاء تحميله أثقل مهمة وأخطر مسئولية يتعرض لها بشر.

بل إن الأعجب من ذلك أن تجد أن المكاره ذاتها قد يكون لها حظها المقسوم من الجمال ، الذي يراعي عند الإنشاء أو عند إطلاق الحكم ، وليس من محض الصدفة أن نجد الآية القرآنية الكريمة التي تتضمن توصية الرسول في مقام آخر بالصبر دون أن تورد وصف الجمال ، تحتفظ بهذا الوصف لشيء آخر غير الصبر وهو «الهجر» للكفار والمستهزئين ، يقول - سبحانه - مخاطبا رسوله - صلوات الله وسلامه عليه -:

﴿ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلاً ﴾ (١) وبذلك أرسى الإسلام قواعد رعاية الجمال حتى الفضائل والمكاره.

<sup>(</sup>١) سورة المزمل. الآية: ١٠.

وإن شئنا تركيزا للنقاط الجوهرية في النظرة الإسلامية الجمالية والفنية بصورة عامة ،مقارنة بالنقاط الجوهرية المستخلصة من حصيلة الفكر الحديث أجريناه على هذا النحو:

أولا: ينفرد الإسلام بتماسك نظرته الجمالية والفنية وتكاملها وتناسقها وتلاقيها مع نظرته إلى الحق والخير، وبهذا تكون النمط الفريد التى تتعانق فيه القيم الثلاث. وهذا في مقابل التباين والانفصام بين أجزاء النظرة الغربية الحديثة للجمال، إذ يدَّعى دائما ضرورة الفصل بين هذه القيم بحجة ضمان حرية الفن والفنان، وقد رأينا صدى مثل هذا الرأى الذى سبق الرد عليه.

ثانيا: تسمح النظرة الإسلامية بالحقيقة الموضوعية للجمال الموجود في الطبيعة والمصنوع بيد الإنسان، وذلك يعنى في صراحة: أن إعجابنا بالجمال وتقديرنا له ليس تعبيرا ذاتيا محضا لا أساس له في الواقع، كما يدعى ذلك بعض المحدثين الذين يرون أن الطبيعة خرساء ما لم ينطقها الإنسان إنها لا تحوي شيئا ولا تعى شيئا، وأننا نحن الذين نخلق الجمال بأفكارنا وعقولنا وأمزجتنا وأهوائنا، فإلى الإنسان، وإلى الإنسان وحده يجب أن ينسب كل الفضل في خلق الصور الجمالية أو الحكم عليها، وهذا كما رأينا عند النظر الدقيق غير الصحيح، بدليل أن روائع صورنا الفنية والجمالية إنما استلهمت صور الطبيعة.

ثَالثًا: تَفَى النَظْرَةَ الإِسلامية بالنوعين المشهورين للمتعَّة الجمالية:

أولهما: هذه المتعة العابرة التي يصاحبها استرواح النفس والاسترخاء بعد العمل المضنى وهدوء الأعصاب.

وثانيهما: المتعة التي تنعش الذهن وتوعظ الحواس ومنافذ الإدراك، وترفعها إلى آفاق جديدة من الحياة العامرة بالمشاعر والأفكار، وهذه المتعة الأخيرة هي المتعة الحقيقية الكاملة التي يحققها مصدر جمالي قيم، وهي المتعة التي يحرص الإسلام على تغذيتها وإنمائها لأنها التيار الدافق الذي يمد طاقات الفكر والوجدان والسلوك على تحفظ لها دوام الرقي والصفاء والصلاح، ولم يغفل الإسلام أهم المقومات الأساسية للصورة الجمالية أو الفنية التي تعتمد على الحس أولا، ثم على العقل والبصيرة فيما بعد ذلك أو ما وراء ذلك، فالتناسب وعدم التفاوت وتقابل الألوان

ونصاعتها، وحيوية الانسجام ونبضه في الحى بل وفي الجماد - أحيانا - كلها أمور وجه الإسلام أنظارنا إليها ودعانا إلى التدبر وإطالة التأمل حتى تتأصل فينا ملكة النقد والحكم.

فإذا أمكن نشدان المتعة الأولى مثل الآيات:

﴿ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ﴾ . [تبارك: ٥] . ﴿ وزيناها للناظرين ﴾ . [الخجر: ٢٠] . ﴿ وزيناها

وغيرها وغيرها، فإننا لا يعيبنا نشدان المتعة الأخرى الكاملة والمثمرة في كثير من الآيات القرآنية والسنة النبوية ـ المطهرة ـ ويضيق المقام عن استعراض الأمثلة لذلك، ولا يعيبي القارىء المسلم تلمس ذلك في سور، مثل: الأعراف والأنعام والنحل والصافات... إلخ.

رابعا: تشد النظرة الإسلامية للجمال انتباهنا دائما إلى ما وراء حواسنا، حفزا للهمم، وإتاحة لتمتع أرقى بمجالى الجمال المطبوع والمصنوع، ومعنى ذلك بصريح العبارة أن الإسلام لا يرضى لمعتنقه أن يكون سطحيا أو شكليا تأسره الصورة الحسية في مظهرها القريب، بل تدعوه دائما نحو الأعمق، وذلك راجع إلى طبيعة الإسلام ذاتها، من حيث إهتمامه بالعمق الإنساني الممثل في النية أو الضمير باعتبار أن هذا العمق ذاته هو مصدر ما ترى من أفكار، أو خواطر، أو مشاعر، أو أعمال محسوسة، ولذا ظل الإسلام دائما متمسكا بمقياس البواعث والدوافع ضمانا لسلامة الحكم، وإذا لاحظنا أن أخطر الأعمال وأجل الأحداث والأنشطة الإنسانية كانت في الأصل خاطرا أو فكرة سلكت سبيلها المتدرج إلى حيز الواقع المشاهد، أدركنا على الفور قيمة النظرة الإسلامية وأدركنا كذلك أهمية التربية الجمالية المستوحاة من الإسلام بالنسبة لفتياتنا، بل بالنسبة لجيلنا المعاصر بأسره.

ومن البديهى أن هذا الجانب نفتقده فى الفكر الحديث تماما، وإن كنا قد نجد بعض أصداء لما يقرب من فكرتنا الإسلامية فيما قد يسمى بصدق الفنان فى التعبير عن مشاعره أو عن مجتمعه، لكن يرد السؤال على الفور: من أى طراز هذه المشاعر، أوهذا المجتمع ؟ إذ قد ينقلب الفنان ـ بين عشية وضحاها ـ بوقاً لواقع مريض، يزين نقائصه، ويهبط بمستوى ذوقه الفنى والجمالى، لا سيما إذ غلب عليه الطابع المادى.

خامسا: تحرص النظرة الإسلامية على رعاية كافة الملكات والطاقات الإنسانية ، ولا ترضى مطلقا بأن تعطل ملكة ، أو تهمل طاقة ، أو تركن جارحا أو عضوا لأن فى هذا تعويقا لسير الحياة ، وكأنه تحد آثم لمقتضيات إرادة واهب الحياة . جل جلاله فأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وبصائرنا وجوارحنا وجميع منافذ إدراكنا مجندة لأداء دورها المنوط بها للإسهام فى المسيرة العامة لتقدم الحياة ودفع عجلة الحضارة ، ومن المعلوم أن لكل طاقة أو ملكة ميدانها وخصائصها ، وقد عالجنا فى مناسبة أخرى بعض جوانب الفكر الخالص وأشرنا إلى بعض فرسان الميدان .

وها نحن ، أولاء نعلن أن النظرة الإسلامية في مجالى الجمال والفن تعتبر الطاقات النفسية ثروة تفوق في قيمتها أية ثروة أخرى عند ذوي البصيرة والعقل المستنير . وعلى جيلنا المعاصر أن يعتبر هذه الثروة ـ وإن تكن غير منظورة في حد ذاتها ـ هي بالغة الأثر تتحدى شواهدها وآثارها كل جاحد مكابر .

وسنرى فيما يستقبل من دراسة آثار النظرة الإسلامية فيما جادت به جهود هؤلاء الذين أظلتهم الروح الإسلامية، اعتقادا وسلوكا، أو معايشة ومساكنة في ميداني الفن والجمال وكما كانت أول سورة في القرآن نداء بالقراءة، وتوجيها إلى إدراك المنة في التعليم بالقلم نتخذ نقطة البدء في حديثنا عن هذه الآثار باستعراض المنجزات الإسلامية الفنية في مجالي الكتابة والرسم فيما يلي من دراسة إن شاء الله وسنتبع هذه الدراسة بنظرات لها في شتى المجالات الفنية والجمالية حتى تتم لنا الصورة الكاملة من الوجهة التاريخية.

وأماننا وطيد في أننا سنصل في النهاية إلى صورة نموذجية منتقاة تجمع في إطارها لب المسألة الجمالية النهائية التي تصح نسبتها إلى الإسلام، وتليق بواقعنا المعاصر)(1).

#### شاهد على أهله:

(يقول «جاستون راجو» من كبار الباحثين في أثر السينما:

لقد أصبح الإنسان تحت رحمة اختراعاته.. بل عبدا لها، لننظر لنرى التغير المدهش الذى طرأ على وجود الإنسان، وما صحب ذلك من آثار في النفس والعقل، ذلك أن الآلة تحول عقل الإنسان إلى آلة مثلها.

<sup>(</sup>١) عن مجلة الاتحاد.

وفى السينما - كما فى التليفزيون - تحدق ببصرك وأنت غارق فى مقعدك ، حيث يهبط نشاطك العقلى إلى أدنى درجاته ، إنك لا تكلف نفسك إلا استعمال واحدة من حواسك ، وليس هناك ما يدعو إلى شىء من التفكير لأن كل شىء مرئى .

ولا مراء أن هذا النوع من اللهو له تأثيره العميق. ليس في أذواقنا وعادتنا فحسب، بل في مجموع نشاطنا العقلي والفني، وفي أحلامنا كذلك)(١).

إن الفن ليستطيع تأصيل منهج الأمة. . كما يستطيع هدمه . . لكنه ـ وهو يخاطب الوجدان ـ يستغل سلطته في التدمير . .

وبدل أن يختار الكلمة الراقية تعبيرا عن الحب مثلا. . فإنه يختار القبلة . . محتجا بأن مشاعر الفنان باردة حينئذ . . متجاهلا أنها ليست كذلك بين صفوف المشاهدين المراهقين! والمسنين؟!

وفى الوقت الذى يعلنها ذلك الكاتب صرخة تحذير من ضرر يلحق بالأخلاق.. ويترك أثره على أجهزة الإنسان كلها.. نرى كاتبا كالأستاذ مصطفي أمين يركز على أثر «التليفزيون» على صحة اللغة.. ناسيا آثاره البعيدة فى النفس والروح.. والتى أشار إليها الكاتب الغربي يقول:

(أتفاءل كثيرا عندما أرى الطفل العربي في هذا العصر الجديد: فهو أكثر ذكاء واطلاعا، وأقوى شخصية مما كنا نحن في مثل عمره.

أعتقد أن «التليفزيون» هو المسئول عن هذا التطور الملحوظ، ومهما انتقدنا برامج التليفزيون فلا يمكن أن ننكر أثره في شخصية الطفل الجديد.

فهو أكثر جرأة، وأكثر انطلاقا، وأكثر استقلالا، والمهم أن ننمى فيه هذه الصفات ولا نحاربها.

الذى لاحظته أن أطفالنا الجدد يتكلمون بلغة جديدة هى لغة نيللى فى الفوازير ، ولغة عبد المنعم مدبولى ، وعادل إمام وفؤاد المهندس!

ولهذا أتوجه لأبطال الكوميديا بدلا من المجمع اللغوى ليحافظوا على ما بقى لنا من اللغة العربية!

<sup>(</sup>١) عن كتاب مفاهيم العلوم الاجتماعية ـ أنور الجندى.

وأذكر أن أمير الشعراء أحمد شوقي قال أمامي:

إننى لا أخشى على اللغة العربية إلا من بيرم التونسى فلقد كانت لغة بيرم التونسى السهلة في أغانيه وأزجاله على ألسنة الملايين أكثر من قصائد شوقى والمتنبى، وحافظ إبراهيم)(١).

إن الكاتب هنا يحيى جهود الإعلام في بناء شخصية الطفل. . وكان ينبغي أن ينبه إلى الخطر الأكبر من وراء ما يعرضه من فنون. .

إنه يخاف على مستوى اللغة . . وهذا حق . . لكنه يتجه إلى المثلين أن يراعوا حق اللغة عليهم خوفا على مستقبل الأطفال! وهذا حل غير عملى . . فالممثل الضاحك لن يكون كذلك . . ولن يكون محل الإعجاب إلا إذا كسر قواعد اللغة . . بل ربما أكثر إثارة إذا تعمد هذا التكسير!!

والاقتراح المقبول هنا: تحذير هؤلاء الفنانين والفنانات اللاعبين بالنار ليرحموا طفولة في حاجة إلى تقدير ورعاية ورحمة تحتفظ بطاقاتهم عُدة للمستقبل.. بدل أن تثيرها الحركات المفتعلة.. والكلمات العابثة اللاهية التي تتجه بهذه الطاقات إلى غير ما خلقت له.

إن (التليفزيون قد غير معالم الحياة الاجتماعية والفنية والاقتصادية والسياسية. يكفي أن تجلس أمامه حتى لا تجد نفسك!

فقد تولاها ألوف الخبراء وراحوا يلعبون بك: فأنت في كواكب السماء مع رواد الفضاء، ومع نجوم الفكر والكرة في الأرض.

والإعلانات تنزل فوق دماغك.. وعلى جيبك!

لم تعد قادرا على أن تغمض عينيك عن «التليفزيون»:

فأنت تأكل وتشرب بحضوره، وأنت تفتح عينيك وتطبق شفتيك أمامه، وكذلك كل الذين حولك، فانعدم الكلام والحوار في الأسرة! وأصبح من الصعب أن تطلب من الطفل أن ينام مبكرا)(١٠٠.

وهكذا ترى أصابع الهدم تلعب في الظلام . . حين أريد استغلال هذا الاكتشاف في غير ما خلق له . .

<sup>(</sup>١) مصطفى أمين الأخبار . (٢) أنيس منصور ـ الأهرام

وحين أريد للمعرفة ـ وهي فضيلة ـ أن تتحول إلى رذيلة لا تبقى ولا تذر . .

وهذه شهادة واحد آخر من الكتاب التقدميين. . نعزز بها ما سبق تذكيرا وتحذيرا . . يقول الأستاذ عبد المنعم الصاوي(١٠) :

(المعرفة فضيلة.. هكذا تعلمنا من سقراط.

لكن بعض ذوى المعارف الدقيقة والمتخصصة يحولون هذه الفضيلة إلى رذيلة، أو إلى مأساة، ونحن نرى على شاشة التليفزيون. . ونقرأ بلغات مختلفة كيف تكونت عصابة من علماء وخبراء لرسم خطة سرقة ملايين الدولارات.

ونقرأ أو نسمع أن أفراد العصابة من كبار الأساتذة المتخصصين وأن بينهم عددا من أساتذة الجامعات، وأنهم ينفقون في إعداد الخطة وإحكامها ملايين الدولارات، لتعود عليهم عدة أضعاف، بهذا تصبح المعرفة رذيلة.

فقد كان سقراط يتصور أن المعرفة تحمى صاحبها من أن يهوى إلى أعمق ما في النفس الإنسانية من شر وخداعٌ.

هذه الظاهرة نحن صنعناها بأيدينا.

ولست أقصد من ـ نحن ـ معناها الحرفي، لكني أقصد جيلا شهدنا بدايته حين لجأ الإنسان إلى أسلوب السوية ليتجسس على أعدائه.

وفي هذه العصابات وجدنا أعلى مستويات العلم توظف توظيفا، لا يعتمد على الأخلاق أو المنطق أو حتى الرفق.

بهذا وضعت هذه الأجهزة السرية أساسا للاعتماد على العلم وعلى العلماء في كل ما تقوم به عصابات السرقة .

بقى أن نسأل:

أمن المصلحة أن تعرض كل هذه الجرائم على الناس؟! لا أدرى!)

ونلفت النظر إلى أن الإعلام العالمي الذي يقدم لنا هذا السم في العسل يكيل لأبنائه بكيل آخر . إنه وفي أمته . . حفى بترسيخ دعائمها . . ثم نشر مذاهبه في الأمم الأخرى . . وقد تساءل بعض الباحثين عن نشاط الإعلام الخارجي في هذا المجال . .

<sup>(</sup>١) الجمهورية

في الوقت الذي لا يعى أولياء الإعلام عندنا هذه الحقيقة ولا ينهضون بمثل هذا الدور.. قال:

(والعجيب أن هؤلاء الذين يحتكمون إلى منهاج البحث العلمى فيما يقررونه من قضايا يضعون أنفسهم في مواقف حرجة حين تورطهم أقلامهم في صور من التناقض تدع نفوسهم عارية.. وحجتهم داحضة..

فحين يقررون ـ في مجال الدفاع ـ أن القبلة أمر طبيعي . . فلماذا نتحدى الطبيعة ؟ يجهلون أن العملية الجنسية أيضا أمر طبيعي . . بل أدخل في الطبيعة من حيث كانت سببا في بقاء النوع . . وإذن . . فلماذا لا يأذنون بها ؟ !

إن شيوع الفاحشة أمر له خطره على الواقع . . والمستقبل . . كما أن شيوع الفضيلة داع إلى التأسى بها . .

## وفي سبيل ذلك يقرر الإسلام:

أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة . ومن عملها . كتبت له عشرا . . ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة ! ذلك بأن العزم على فعل الخير ظاهرة صحية تقترب بصاحبها من التنفيذ إذا ما سنحت الفرصة . . وسوف يساعد غيره من الحسنين في إبراز ما عجز هو عن تنفيذه فإذا عمل هو الخير . . صار ذلك الخير مثلا يحتذى يطرد العملة الرديئة من السوق . . وما وراءها غش وخداع . .

ونظفت البيئة.. وتطهر الجو.، بمقدار ما لهذا العمل من أهمية. تذيع بها الفضيلة..

والمسلم الذي يعقد العزم على المعصية كان المفروض بالمنطق البشري ـ أن يمضى · · لانه . . ولا عليه . .

ولكن الحق تعالى يتلطف به. . فيكتب له بهذا التراجع حسنة . . لأنه أسهم في حماية المجتمع من جرثومة كان من المكن أن تسرى عدواها إلى الآخرين . .

والسنة المطهرة تقرر: [أن الله غفر الأمتى ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تكلم].

فحديث النفس قد يفرض عليك . . ويلاحقك . . ولا تستطيع منه فكاكا . . و وحينئذ . . فلا حيلة لك في الأمر هنا . . أما إذا تكلمت . . أو فعلت . . فقد قدمت من لدنك نموذجا سيئا يراه الأبرياء فيحرك فيهم بواعث كانت نائمة . .

من أجل ذلك . . حمَّلك الإسلام وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة .

من إرهاب الصورة إلي إرهاب السلاح؛

فإذا تحولت الفكرة.. إلى كلام..

وتحول الكلام. . إلى عمل. .

ثم تحول العمل إلى إرهاب.. وسطو.. واستغلال فلابد من التصدي له.. بماذا؟ بدراسة المذاهب التي تمول هذا الإرهاب.. وتمكن له..

وعلى سبيل المثال:

حين تتواصى الدول بإحباط مفعول خطف الطائرات.. فإنها تتعامل مع «شكل الظاهرة» ولكن.. يجب أن نعلم أن من وراء هذا الإرهاب فلسفات ومؤسسات.. تزينه.. وتموله ويجب أن نتصدى لها.. بالحكمة.

وعجيب أمر هذه الفلسفات أوالمؤسسات:

إنها تنهض لحماية الإنسان من تلوث الماء والهواء..

ثم هي تلوث في نفس الوقت أفكار هذا الإنسان فتميته وهو حي . . بحيث لا يُجْد بِهِ الهواء النقي . . ولا الماء الزلال!

وهى مفارقة عجيبة: حين تحميه من تلوث الجو.. بتطهيره.. ثم لا تجعل لهذا التطهير قيمة حين شحنت باطنه بالتمزق والخوف.. ويكفى أن نعلم: أنه يوجد في العالم كميات من المتفجرات تعادل خمسة عشر طنا من مادة (ت. إن. ت) لكل ساكن من سكان الكرة الأرضية؟

إن هذا الخوف الرهيب لم يجعل للغذاء قيمة ، فالشاة السليمة تطعمها مربوطة . . وهي ترى الذئب يرصدها . . لا تستمرىء الطعام . . بينما العرجاء تسمن عندما تحس بالأمان!!

#### شبهة.. وردها:

وفى حلقة من سلسلة التمكين للرذيلة أن تنتشر . . حاول بعض الباحثين أن يكسب هذه النزعة طابعا علميا فقرر: أن التمرد على العقائد والتقاليد يخلص الإنسان من الشعور بالإثم عند ارتكابه .

ومن ثم فهو يرى أهمية نشر الموضوعات غير اللائقة ، مثل الموضوعات الجنسية والصور الفاضحة لأن الخطر - كما يزعم الكاتب - على هذه الموضوعات يشير الفضول العام ثم يضرب مثلا لذلك بقوله:

تخيل مثلا أنهم أباحوا تداول الصور الشمسية الفاضحة. . ربما راجت لمدة سنة أو سنتين على الأكثر ، ثم يملها الناس ، ولا ينظر إليها أحد .

﴿ وَرَدْنَا عَلَى ذَلُكَ التَّبْرِيرِ يَتَلَّخُصُ فَي نَقَطَّتِينَ ـ

#### الأولى:

ليس كل ما يعتاده الإنسان يمله، وخاصة فيما يتعلق بالأمور التي تشبع الغرائز والشهوات، ومن أمثلة ذلك الأكل والشرب، فهما عادتان لا يمكن للإنسان أن يمهما، كذلك الغريزة الجنسية فلابد إذن من رادع.

#### الثانية:

أن القول بأن الناس تمل هذه الأشياء المنكرة مع الوقت قول مخالف لسنة الكون والحياة:

فكل يوم يموت كثير من الناس ممن فعلوا المنكر، ويأتى الكثير ممن يبحثون عنه، فإذا وجدوه متوفرا ومباحا استمر الفساد والانحراف دون انقطاع.

أما إذا وجدوا من ينهاهم عنه، ويحذرهم منه، ويأخذ على أيديهم إذا هم فعلوه تجنبوه)(١٠.

<sup>(</sup>١) حسن عابدين. رابطة العالم الإسلامي - جمادي الأولى ١٤٠١.

وقد يذهب الشطط بهؤلاء القوم حدا يتجاهل أبسط الدوافع الإنسانية.. حين ينكرون طبيعة النفس الإنسانية التي يحملونها من المسئوليات ما لا تطيق.. ويدعون عليها زورا ما لم تقدر عليه.. سيرا بها إلى مستقبل غير محمود الأثر ولا مأمون العاقبة..

يقول المرحوم الشيخ محمد الخضر حسين في معرض الرد على واحد من هؤلاء الإباحيين:

(كتب ـ ملحد ـ يصف حال المسلمين في فنلندا . . ومما جاء في هذه المذكرة :

«إِن الرجال والنساء يدخلون الحمامات، عارين وعاريات.. والأبصار مغضوضة والفروج محفوظة» فلعل الأستاذ يدعى للراقصين مع الفتيات هذا العفاف الذى ادعاه صاحب المذكرة للعارين والعاريات من الفنلنديين.

فإن ادعى هذا قلنا له: لأن تقول:

إن العفاف ليس بفضيلة ، أيسّر عليك من أن تلبس على الناس معنى العفاف ، وتعد الخلاعة عملا سائغا ) .

فانظر كيف تحمس هذا التقدمي!! في محاولته تبرير الرقص باسم الفن.. أن يجلب هذا الدليل من فنلندا.. كاذبا على الطبيعة وعلى الواقع.. شاهدا على نفسه بالزيغ والصلال.

كاشفا في نفس الوقت إلى أي حد يبلغ السضليل مداه المنكر بل المتحدى لفطرة الإنسان . . التي يراد تدنيسها بمثل هذه الدعاوي التي لا تصبر على النقد الصحيح.

## عندما تكولُ الأغاني بديلًا عن القرآنُ!

يقول المؤرخون: إن أمراء الأسبان كانوا يتربصون بالدولة الإسلامية في الأندلس ويرصدون تحركاتها للقضاء عليها. ومن أجل هذا الهدف كان هؤلاء الأمراء يبثون عيونهم في أوساط المسلمين، ليروا: هل الفرصة متاحة أم لا؟

وفي بعض الفترات كانت تقارير هؤلاء العيون تقول:

«إِن من يمر في المدن الأندلسية قبيل الفجر يسمع في كل بيت قراءة القرآن، وأصوات الناس تدوى به كدوى النحل، وسيجد المساجد عامرة بالمصلين، وسيرى كل المسلمين وكأنهم جند الله حقيقة يعيشون به وله من أجل أن تكون كلمته هي العليا.

ومضت فبرة وجاءت فمرة تمكنت فيها عوامل الترف، وصنع الفساد الخلقى بالمسلمين ما صنع، وقالت تقارير عيون أمراء الأسبان عن المسلمين: إنهم يسهرون حتى الفجر يعزفون على المعازف ويسمعون الأغاني ويطربون ويرقصون.

لقد تركوا قراءة القرآن وتخلوا عن صلاة الجماعة، وتحولت أمتهم إلى أم متعددة، وكانت هذه هي الفرصة المتاحة، وضاعت دولة المسلمين في الأندلس وكان سقوطها منطقيا في حكم التاريخ».

ولكن ما زال مسلسل التضليل سارى المفعول حتى اليوم، على لسان إناس يجعلون من الرذيلة شعار التقدم.

(وويل لهؤلاء القوم المرائين الكاذبين، يفسقون ويزعمون أنهم يرقصون، ويقترفون صنوف السيئات والآثام، ويقولون: إنهم يغنون أو يطربون، ووالله ما اجتمعوا إلا ليختطف العاشق معشوقته من يد زوجها أو أخيها أو أبيها حين أعيته الوسائل إليها، أو لتفتش الزوجة التي ملت زوجها وسئمته عن عشير جديد غير مملول، أو ليلقى الأب بابنته العانس الشوهاء بين ذراعي فتي من الفتيان الأغرار، يرجو أن يعميه الشغف الحاضر بها عن النظر إلى عيوبها فيقع في حبالها، ويصبح على الرغم منه زوجاً لها، إن كانوا يريدون الغناء، فلم يغنون إلا راقصين؟ أو الرقص فلم لا يرقص الرجل ألا مع امرأة، ولا ترقص المرأة إلا مع رجل، ثم لا يرقصون إلا

من لهذا الزوج الغبى الذى يلقى بزوجته عارية الصدر والظهر والذراعين والكتفر بين ذراعى فتي جميل ساحر يلاصقها ويخاصرها ويقبلها بين يدى شهواته ما شاء أن تعود إليه ساعة تعود بالعقل الذى ذهبت به وبالقلب الذى كانت تحمله بوأضالعها، ومن لهذا الأب الأبله المأفون الذى يتبرم بابنته ويستشقل مكانها ما فيقذف بها بين مخالب هذه الوحوش المفترسة، ألا تعود إليه بعد قليل حاملة م همها الأول همين آخرين: عاراً على رأسها، وجنينا في أحشائها، إنهم يقودون علم أنفسهم من حيث لا يشعرون، ويمزقون أعراضهم بأيديهم وهم يحسبون أنه يحسنون صنعا في أحناً في أحداً .

متلاصقين متماسكين، كأنهم بين جدران مخادعهم أو وراء أستار نوافذهم وأبوابهم

ولقد وعا أجدادنا الحكماء ما في المجون والترف من خطر على مستقبل الأمة. . فكانوا يوصون أولادهم وقومهم بنبذ ما يميت الحياء في صدورهم. . . إبقاء على هذ الفضيلة ـ الحياء ـ التي هي أساس البناء كله .

قال يزيد بن الوليد:

يا بنى أمية: إياكم والغناء، فإنه ينقص الحياء، ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة. وإنه لينوب عن الخمر . . . فيفعل ما يفعل السكر .

وقال الإمام أحمد للسائل عن القراءة بالتلحين وقد أجابه بالمنع:

ما اسمك ، قال : محمد ، قال له الإمام : أيعجبك أن يقال لك : يا موحامد ؟ ! .

وبهذه الصرامة في التربية المبقية على عافية الأمة قامت دولة الإسلام فتية أبية . .

وما لحقتها الشيخوخة إلا من هذا السبيل. سبيل الترف وقد استغل أعداؤنا هذ المرض الوبيل - مرض الترف - فشجعوه . . . . وروجوا له . . . . في ضوء علمهم بطبائ النفوس ونواحي الضعف فيها - . فكان لهم ما أرادوا . وهو الشيء الذي تصدي لا عمر رضى الله عنه بقوة ! . .

لقد نفي عمر رضي الله عنه شابًا آسر الجمال، حذر الفتنة.

فانظر إلى فقه عمر - رضى الله عنه ـ وحكمته في ردم منابع الفتنة.

<sup>(1)</sup> مجلة الأزهر.

فمع أن الفتى لم يقترف إثماً.. وكل ذنبه أن قد فُرض عليه الجمال الآسر... ومع أن من حقه أن من حقه أن من حقه أن يعيش في مسقط رأسه... وبين أهله وأقرانه... ومع أن من حقه أن يمارس حريته التي هي جو هر شخصيته.

إلا أن الخليفة يضرب بكل ذلك عرض الحائط؟

فمصلحة الفتى فردية . .

ولابد أن نضحي بها في سبيل مصلحة جماعية.

لقد وجد في بيئته يؤجج الغرائز في نفوس ضعيفة الاحتمال ضعيفة المقاومة... وأين هذا مما يحدث اليوم؟!.

إن أجهزة الإعلام تتبارى في إبراز المحاسن . . . والمفاتن . . . والدخول بها قسرا على الناس حتى في مخادعهم .

وأينما تكونوا تدرككم الفتنة!.

بل إن الأطفال ـ من البنين والبنات ـ استُخدموا في الإعلان عن واردات الموضة والترويج لأدوات الزينة والمنكر!!.

أهمية الثقافة المخلصة:

لابد من تزويد الشباب بمختلف المعارف الإسلامية الصادقة المحبطة لهذه المحاولات، التي تصحح معلوماته.

يقول الدكتور محمد مندور (١٠):

«فى اعتقادي أن نشر الثقافة وحسن استخدام أجهزتها يعتبر من العوامل الفعالة فى إصلاح مانشكو منه أحياناً من فساد فى الخلق أو ضعف فى الشخصية ، أو عجز عن تحمل المسئولية وحل للمشكلات التى قد تواجهنا فى الحياة .

وذلك لأن الثقافة لم تعد ترفاً عقلياً، بل وسيلة حياة نستطيع أن ندرك قيمتها لو تصورنا انتشار وباء في الورق يأتي على ما جمعت الإنسانية في خزائنها من كتب، والكتب ليست خزائن للمعرفة فحسب، بل هي ـ أيضاً ـ وسائل للتفكير.

وإذا كانت المعرفة هي وسائل للسيطرة على الطبيعة، وعلى الحياة لخير الإنسان.. فإن تدريب الذكاء هو خير وسيلة لتذليل الحياة بين يدى الإنسان.

<sup>(</sup>١) الثقافة وأجهزتها ١٤,١٣.

وذلك لأن الذكاء في رأى معظم المفكرين هو القدرة على حل المشاكل التي تعرض لأول مرة، وفي رأى البعض الآخر: هو القدرة على ملابسة الواقع والتكيف معه (''.
ومن الواضح أن الذكاء لا يستطيع أن يقوم بهاتين الوظيفتين الخطيرتين ما لم يدرب ويغذى بالتقافة.

ولا أقصد بالثقافة ما يتلقى في دور التعليم . . . فهذا التعليم ما هو إلا الأساس ، أو الوسيلة للثقافة التى نبغيها لمواطننا كعلاج ناجح للكثير من مواضع الضعف المتفشية بينهم » .

## حتى لا يضيع الحصان!

اقترح وزير الأوقاف الدكتور الأحمدى أبو النور بأن تذاع «ندوة الرأى» في الفترة ما بين المغرب والعشاء، واستجاب وزير الإعلام صفوت الشريف... وعلى الاستجابة مزيد من الاعتزاز بقيم الشباب التي استعد أن يكسبها ولو خسر مليون جنيه، ولقد أصر المسئول على إذاعة برنامج «الأسبوع الرياضي» في زمان إذاعة الندوة إرادة صرف الشباب عن مرارة الحق إلى متعة لا يستطيعون عنها حولاً.

## اقتراح قديم،

وهمة وزير الإعلام تحملنى على رجائه... وهو يعد الآن لبرامج رمضان... إلى إعادة النظر في الفترة من المغرب إلى العشاء في شهر الصيام لإتاحة الفرصة لأولادنا أن يؤدوا صلاتي المغرب والعشاء... والقضاء على إحساس الشباب أن الصوم سجن يخرجون منه الآن إلى رحاب الدنيا الواسعة، وفي هذا اقتراح سابق لي أعلنته من قبل، إن طوفان الفوازير يحبط في كيان الشباب ما حصلوه طول النهار من متعة أداء الواجب التزاماً بأمر الله - تعالى - وإني أتساءل... ما مدى الحاجة إلى برامج الترفيه... في هذه الفترة بالذات، ربما - إذا كان ولابد - كانت سكرة الجوع قبيل المغرب أولى بالترفيه قتلاً للوقت الذي يم حينئذ بطيئاً... لا سيما وهي لن تضيع المغرب أولى بالترفيه قتلاً للوقت الذي يم حينئذ بطيئاً... لا سيما وهي لن تضيع فرضاً فلماذا الفوازير بعد المغرب بالذات مع إمكان الاستغناء عنها، اتركوا الفرصة لأولادنا كي يؤدوا الصلاة وافعلوا ما شئتم بعد أن يؤدوها، ومن حسن الحظ أن اقتراحي بتفريغ هذه الفترة من الفوازير يتاح فيها الفراغ لأداء الصلاة حظى بموافقة

<sup>( 1 )</sup> لكنها في الإسلام: ملابسة الواقع وتكييفه والارتقاء به. وعدم الخضوع له.

لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب . . . الأمر الذي يجعل منه إرادة شعبية تطلب التنفيذ . البذرة القوية والتربة الضعيفة:

قال وزير الإعلام. إن البرامج الدينية تبث على مدى أكثر من ١٤ ألف ساعة سنوياً، فى حين أن بث البرامج الترفيهية يبلغ ٨ آلاف ساعة فقط... وأنا أقول للسيد الوزير: إن قليل النار غير قليل، فالبرنامج الترفيهي قادر على أن يحبط مفعول الساعات الطوال من البرامج الدينية، إن بذرة المانجو كما يقول بعض العلماء: قوية تستجيب لها الطبيعة من حولها فتمنحها الماء والهواء وتفسح صدرها لتمد جذورها ومن ثم تشمر من كل زوج بهيج.. لكن ما قيمة البذرة القوية في التربة الضعيفة السبخة التي لا تقلب لها التربة ولا تنقى لها الجو؟ إنها سوف تولد لتموت... فإذا صام الشاب واستوت في قلبه قيم الصبر والثبات ونمت روح التعاون في حياته ثم فتحنا الباب إلى ساحة اللهو العابث، بينما القيم تتكامل فما تغنى القيم عن قوم لا يفسحون لها الطريق... ومن ناحية أخرى قالت المرأة العربية المسلمة:

«كنا ننهى الصبى إذا بلغ العاشرة وحضر من يستحى منه أن يبتسم» أو ليس شهر رمضان ثما يستحى منه وهو شهر القرآن وكرامة الإنسان... ولماذا الإصرار على تلوين البرامج الدنيوية بالذات في وقت هو الفرصة الذهبية التي تتحقق فيها أهداف الحكومة من: ترشيد الاستهلاك والانضباط والكف عن المحرمات... إنك يا سيادة الوزير مسئول أمام الله أولاً ثم أمام الحكومة التي تلتزم بتنفيذ خطتها أن تعين الشباب على أمر الله تعالى.

إن هذه المقاصد لتتحقق تلقائياً وبالا ميزانيات ورجال وحركة فلم لا نستجيب استجابة لا نخسر بها ملايين الجنيهات، بل نوفر للدولة أمثالها... إن ضياع اللحظات المباركة في حياة شبابنا ضياع للحظات الإخصاب وتكوين الشخصية المسلمة... إن فقدان المسمار أضاع حدوة الحصان... وفقدان الحدوة أضاع الحصان... وفقدان الحصان... أضاع الفارس.

وما أكثر الفرسان الذين يسقطون فى لحظة من لحظات طوفان يُهِيج سكينة النفس مدا وجزراً وما أكثر الأصابع التى تضغط على الزناد لتطلق الرصاصة القاتلة ثم تسلم بالأخرى مفتاح البيت خيانة وخمراً كل ذلك بدافع من غريزة التقليد تقليداً للهو المفروض علينا.

#### عود على بدء:

وإذا طالب الدكتور الأحسمدي أبو النور الآباء أن يقوموا بدورهم في العناية بأولادهم و ذلك في اليوم الثاني على التوالى - فأنا أطالبه باسم هؤلاء الآباء أن يعيننا الإعلام على ذلك، إن مهمة الإعلام ليست في زيادة البرامج الدينية وإنما أولاً في التخلص من كل الأعشاب الطفيلية التي تتنامي إلى جانبها فتمتص منها رحيق الحياة لتصبح زهورا ولكن بلا رائحة.

وإذا قال الكواكبي: ما بال الزمان يضيق علينا برجال ينبهون الناس... ويرفعون الالتباس، ويفتكرون بحزم ويعملون بعزم ولا ينفكون حتى ينالوا ما يقصدون ... إذ يقول الكواكبي ذلك فإننا نحمل الإعلام مسئولية إعداد هؤلاء الرجال.

إن النبات يا سيادة الوزير لا يورق إلا في درجة حرارة معينة فإذا زادت أو نقصت ذبل النبات، ومن الحقيقة الكونية إلى الحقيقة النفسية التي تعزز أختها مؤكدة: إن قيم الإيمان لا تورق إلا في مناخ مناسب. هل يكتفى الإسلام من المسلم أن يخرج من بيته إلى صلاة الجمعة رأساً ولحظة تكبيرة الإحرام. أبداً... إنه يشجع على التبكير للصلاة بحيث يصير المبكر أكثر أجراً لماذا؟ إنه يتوخى توفير الجو الروحى وقبل الصلاة بوقت طويل تتوارى فيه أشباح الشارع، وأحلام الكسب والخسارة، وأصوات الأحياء الصاخبة حتى إذا حان وقت الصلاة دخلها بنفس خالصة من هذه وأصوات الأحياء الصاخبة على مراد الله عز وجل... فإذا لم نوفر لشبابنا . في رمضان على الأقل ـ هذا الجو الروحى، فاتت فرصة التربية ... وقد لا تعود... والله معك يا سيادة الوزير.

# التشويش على القيادة المؤمنة

# التشويش على القيادة المؤمنة

كان المستشرق «زويمر» يدعو إلى حملة تستهدف القيادات الإسلامية... ولما كان من المستحيل زحزحة هذه القيادات عن الإيمان... بعد أن يئس الشيطان نفسه من إغوائهم، فقد رضى بحملة تشويه تهز صدورهم في وعى المسلمين... لتهتز تبعأ لذلك المسادىء التي يمثلونها... وتكون النتيجة انصراف المسلمين عن رموز الإسلام... ويصبح المجتمع الإسلامي فوضى... بلا قيادة.

وقد بدأت هذه الحملة من قبل «زويمر » عندما أثار المنافقون «حديث الإفك» ثم صارت من بعد جزءاً في خطة محكمة. ونأخذ هارون الرشيد مثالاً على ذلك:

#### لماذا الرشيد بالذات؟

وقد كان التركيز على هارون الرشيد بالذات؛ لأنه مثل الإسلام خير تمثيل ـ بغض النظر عن بعض الهنّات الهيّنات ٍ ـ

أ ـ كان عصره يمثل العصر الذهبي للإسلام.

ب ـ استطاع أن يتبت دعائم الخلافة رغم بعض المناوئين من أقاربه والحاقدين من الأجانب.

جـ وكان هذا مما يحزن المتربصين بالإسلام فقرروا تشويه تاريخه . . ليضربوا الإسلام من خلاله .

يقول بعض الباحثين:

«لقد استطاع خصوم الإسلام أن يروجوا الروايات المصطنعة للنيل من الإسلام ورجاله، ولم يشعر المسلمون بهذا الخطر.

فمثلاً يُلفًق هؤلاء روايات عن هارون الرشيد تظهره كملك الخمر والنساء وروج ذلك «جورج زيدان» في روياته التاريخية حتى أصبح اسم هارون الرشيد مقترناً بالمجون والخمر والنساء على الرغم من أن ابن خلدون في مقدمته قد نبه إلى ذلك بقوله:

ما علمنا عليه من صحبة سوء فقد قام بمنصب الخلافة من الدين والعدالة وبما كان عليه من صحبة العلماء والأولياء ومحاورته للفضيل بن عياض وابن السماك ومكاتبته سفيان الثورى وبكائه من مواعظهم وما كان عليه من المحافظة على أوقات

الصلوات، بل روى الطبرى وغيره أنه كان يصلى من كل يوم مائة ركعة نافلة ويغزو عاماً.

ويؤكد الإمام الطبرى أنه روى أخباراً شنيعة لا تُقبل، وذلك أداء للأمانة نقلاً عن غيره فيقول: «فيما يكون في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماجنين مما يستنكره قارئه أو يستنشعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها صحيحاً ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت ذلك من قبلنا وإنما أوتى من بعض ناقليه إلينا، وإنما أدينا ذلك على نحو ما أدّى إلينا».

وفى ذلك يقول ابن خلدون: «وكثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل المغالطات فى حكايات الوقائع لاعتمادها فيها على مجرد النقل غنًا أو سميناً ولم يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة فى الأخبار فضلوا عن الحق وتاهوا فى بيداء الوهم والغلط»(١٠).

يقول الدكتور البوطى: «الرشيد» المفترى عليه:

أما الآن فلنتجاوز العصر الأموى إلى الخلافة العباسية، ولنصغ إلى شيء من الكلام الكثير الذي يقال عن حياة الرشيد وأخلاقه الشخصية... إن أحدنا ليتصور وهو يسمع هذا الكلام وأن هارون الرشيد لم يكن أكثر من إنسان كان يتطوح بين دنان الخمر، وأن معظم لياليه كانت وقفاً على اللهو والمجون.

تلك هي الصورة التي رسمت له في كثير من كتبنا المدرسية وهي التي رسمت من قبل في كتب أكثر المستشرقين، ثم في كتب من يسيرون وراءهم تجملاً وتقليداً.

ولعلى لا أنسى تلك الكلمة التى ظلت مثبتة إلى عهد قريب فى بعض الكتب المدرسية لإحدى سنوات المرحلة الإعدادية عن ترجمة هارون الرشيد وما انتهى إليه حاله من البذخ والترف . . . وخلاصتها أنه قد بلغ من بذخ هارون الرشيد أنه كان ينفق على إعداد طبق جانبى صغير على مائدته ما يزيد على ألف درهم .

تلك هي الصورة التي كانت ولا تزال تُحشى بها أخيلة أطفالنا الصغار، عن تاريخنا العربي والإسلامي وعن كثير من قادة هذا التاريخ وأساطينه... ولا ريب أن هذا هو

<sup>(</sup>١) الوعى الإسلامي رجب ١٤٠٤،

أقرب السبل إلى إثارة أهم أسباب التقزز في نفوس هؤلاء الصغار تجاه تاريخهم الذي هو مصدر فخارهم وأرومة عزهم.

ومع ذلك فليس المهم أن يتقزز هؤلاء الفتية أو لا يتقززوا.. إنما المهم أن تكوه الصورة صحيحة وأن نجد في أحداث التاريخ ما يؤيدها ويبعث الحياة فيها.

وننطلق فنغوص مرة أخرى في أغوار التاريخ العباسي وفيما أثبتته أمهات كتب التاريخ عن ترجمة هارون الرشيد بحثاً عن أي جذور لهذه الصورة فلا تعود إلا بم يلى:

روى الطبرى فى ترجمة هارون الرشيدأنه كان يحج عاماً ويغزو عاماً، وأنه كاد يصلى فى اليوم والليلة مائة ركعة، ما لم يعتل بعلة أو يكن مشغولاً بغزو . . . وأنه لم يكن يقطع فى أمر من أهل المسلمين إلا بعد الرجوع إلى الصالحين من أهل العلم .

وهذه الترجمة، لا تعنى أن الرجل كان معصوماً من الأخطاء والآثام... بل لا ريب أنه كان على الرخم من هذه الصفات التي نعته بها الطبرى وغيره، واحداً من البشر يجوز عليه الزلل والعصيان، قد يجتهد فيخطىء... وقد يغضب فيزل... وقد تجمح به نفسه فيقع في عصيان... ولكن تلك هي ترجمته في الجملة على كل حال ما المدر أن المدر في الجملة على كل حال

والمهم أننا لم نجد في شيء من أمهات الكتب التاريخية أن الرجل كان كما يقول هؤلاء: يعيش حياته متطوحاً بين دنان الخمر يقضى لياليه غارقاً في اللهو والمجون، لل الحق أننا لم نجد له هذه الصورة إلا عند فيليب حتى وجورجي زيدان وأمثالهما. أما قصة الطبق الذي كلف ألف درهم فمرد ذلك إلى ما رواه المسعودي في كتابه

«مروج الذهب» وهو خبر يزيدنا إعجاباً بسيرة هارون الرشيد ومدى خوفه من الله ـ عز وجل ـ.

وها أنا أنقل خلاصة ما رواه المسعودي في ذلك :

حدث إبراهيم بن المهدى، قال: زارنى الرشيد بالرقة فوجد حرَّ بين ما قرب إليه من الطعام جاماً فيه ما يشبه سمكا مقطعا، فاستصغر القطع، وقال لم صغر طباخك تقطيع السمك قلت: يا أمير المؤمنين هذه ألسنة أسماك، قال: فيشبه أن يكون في هذا الجام مائة لسان!

فقال خادمه: يا أمير المؤمنين فيها أكثر من مائة وخمسين فاستحلفه عن مبلغ ثمن السمك، فأخبره أنه قام بأكثر من ألف درهم.

فرفع الرشيد يده وحلف أن لا يطعم شيئاً حتى يحضره ألف درهم، فلما حضر المال أمر أن يتصدق به، وقال: أرجو أن يكون كفارة تسرفك في إنفاقك على جام سمك ألف درهم.

ثم ناول الجام بعض خدمه وقال: اخرج من دار أخى ثم انظر أول سائل تراه فادفعه إليه، قال إبراهيم: وكان الجام يساوى مائتين وسبعين ديناراً، فغمزت بعض خدمى للخروج مع الخادم ليبتاع الجام ممن يصير إليه، ففطن الرشيد فقال له:

يا غلام إذا دفعته إلى سائل فقل له: يقول لك أمير المؤمنين احذر أن تبيعه بأقل من مائتي دينار، فإنه خير منها.

تلك هي الصورة السيئة المشينة، وهذا هو أصلها الرائع العظيم.

فياللعجب من كاتبين ومؤرخين ينكسون الواقع تنكيساً، ويكرهونها بعملية «مونتاج» مخجلة ليجعلوا منها شاهد زور ضد أبطالنا، مما يقدمون هذه الافتراءات مادة تربية وعلم إلى الأطفال البراء.

أأزيدك يا أخى القارىء أمثلة و نماذج؟ إِن في الجعبة أمثلة كشيرة أخرى ولكن مساحة هذا البحث لا تتسع لكل ذلك، وإِن بعض القول الغناء عن الاسترسال؟

والمهم أن أعود فأقول: إن المذهب الذاتي في كتابة التاريخ، لم يكن في حقيقته سوى إجازة مرور شرعية إلى العبث بالتاريخ وأبطاله، ليتحول التاريخ بعد ذلك إلى مجرد خادم صغير، يهيىء لكل فرقة مسرحها الذي تهواه والمناظر المنسجمة معه. وما دامت الفرق المسرحية شتى، ومصالح الناس متفرقة، فمرحباً بالاختلافات والأخيلة المتناقضة يرزخ تحتها جميعاً منكب التاريخ (١٠).

# الرشيد صانع الحضارة.

يزعمون ذلك . . . ناسين . . . بل متناسين كيف كان هارون الرشيد في طليعة صناع الحضارة .

يقول الدكتور، خليل صابات ٢٠٠٠.

«في العصور الوسطى حدث تطور أساسى في حياة الكتاب... عندما عرفت أوروبا الورق بواسطة العرب الذين تعلموا فن صناعته من الصينيين في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي:

(٢) وسائل الإعلام ١١.

<sup>(</sup>١) د/محمد سعيد رمضان البوطي.

ففي عهد الخليفة هارون الرشيد العباسي انتشرت مصانع الورق في بغداد وفي غيرها من مدن العالم الإسلامي.

وانتقلت هذه الصناعة في القرن العاشر إلى مصر، وبعد ذلك وصل الورق إلى أوروبا؛ عندما أدخله العرب إلى أسبانيا .

وتعتبر طليطلة أول مدينة في القارة الأوروبية يصنع الورق فيها 🗥.

وهذا هو هارون الرشيد الذي حاولت أجهزة مغرضة أن تصوره في ثوب ماجن عابث!.

# ولا يزالون مختلفين!.

وإذا كان أعداء الإسلام منطقيين مع أنفسمهم وهم يحاولون التشويش... بل تشويه هذه الوجوه الوضيئة . . فما هو عذر المخدوعين من المؤمنين ، إذا هم ـ مع هذه الحقائق - في أمر مريج من حياة الرشيد . . . وعهده العتيد ؟

ولقد تعجب عندما تقرأ لمروان بن أبي حفصة في هارون الرشيد مادحاً: وسدت بهارون التغور وأحكمت .٠. به من أمـــور المسلمين المرائر وما انفك معقودا بنصر لواؤه . . له عسكر عنه تشظى العساكر

وكل ملوك الروم أعطاه جــزية نه على الرغم قسرا عن يد وهو صاغر ثم تقرأ في نفس الوقت قول « دعبل بن على » قادحا . . لقد هجاه مشيرا إلى

اجتماع قبرين في طوس: قبر رشيد. وقبر «على الرضا»:

قبران في طوس: خير الناس كلهم .٠. وقبسر شسر همسو هذا من العبسر ما ينفع الرجس من قرب الزكي ولا .٠. على الزكي بقرب الرجس من ضور!

فقد كان هارون الرشيد يحج سنة ويغزو أخرى . . وكان المستشرق إذا فرض عليه أن يقول ذلك قال:

كان الرشيد يحج كل سنتين. . ولا يذكر الغزو ! ويلاحظ بعض الكاتبين هنا : خبث الأعداء الذين لا يريدرن بروز الوجه الإيجابي الفاعل لهارون الرشيد كحامل لواء الجهاد . . فليحذر المؤمنون . . وليعلموا أن تشويه القيادات المؤمنة . . يتر : أمتنا بين الأمم هملا. . بلا نسب. وبلا تاريخ.

<sup>(</sup>١) وسائل الإعلام ١٩.

# سلاح الخوف

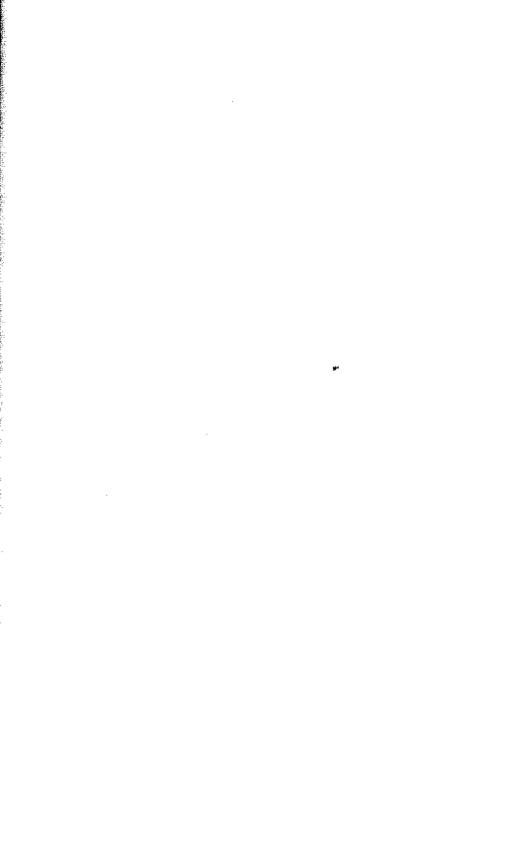

# سلإح الخوف

#### تجهيد:

المعركة بين الحق والباطل تؤكد: أنه لا بقاء لأحدهما إلا بفناء الآخر.. وقد علم الحق - سبحانه وتعالى - بمكر الأعداء المستمر، وإعدادهم الدائب لتنحية الحق ومحاولة إطفاء نوره.. فأمر عباده المؤمنين بأن يعدوا أقصى ما يستطيعون من قوة.. ليواجهوا بها أقسى ما يلاقون من احتمالات، وذلك قوله - تعالى -:

﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ﴾ (١).

#### والقوة هنا قوتان:

أ ـ قوة مادية تتمثل في التسلح بكل جديد .

ب ـ قوة روحية تتمثل في إعلام هادف نستحيى به هذه القوة المادية .

وقد فهم أعداؤنا ما للحرب النفسية من أثر ، فجعلوا منها فنا قائما بذاته ، ينوب عن السلاح المادي في التنكيل بأمة الإسلام :

لقد علموا أن ثمانية وتسعين في المائة من المعارف تصل إلى الإنسان عن طريق السمع والبصر . . فاخترعوا من الوسائل ما سيطروا به على هاتين الحاستين . اللتين لا تشبعان كما تشبع المعدة وعن طريقهما حاولوا تشكيل وجدان الأمة وعقلها ، لتصبح أمة بلا شخصية .

#### خطة الأعداء.

يقول الحق ـ سبحانه وتعالى ـ : ﴿ إِنمَا النجـوى من الشيطان ليـحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ (٢٠) .

ويقول ـ تعالى ـ : ﴿ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ﴾ (٢٠) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية :٢٦٨.

#### خطة الشيطاح،

تتلخص خطة الشيطان المريد وجنوده من الجن والإنس في التمكين لانفعال الحزن في قلوب المؤمنين؛ أسفا على ما فات.. ثم لانفعال الخوف.. قلقا على المستقبل.. ولو تحققت أمانيهم.. لضاع المؤمن بين مخافتين..

ولكن الآيتين الكريمتين تبادران أولا إلى بوار كيد الشيطان وضلاله، وذلك قوله - تعالى - في الآية الأولى:

﴿ . . . وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله . . . ﴾

وقوله ـ سبحانه ـ في الآية الثانية :

﴿ وَاللَّهُ يَعْدُكُمُ مَغْفُرَةً مِنْهُ وَفَصْلًا . . . ﴾ .

أى أن كيد الشيطان إلى بوار... وحتى لو أصيب الإنسان فإن ذلك بقدر الله ـ تعالى ـ ولا دخل للشيطان هنا..

وما على المؤمنين إلا أن يقوموا بدورهم: توكلا على الله ـ تعالى ـ . . . وتفويضا إليه . . وفقها لمكر الشيطان الذي أشارت إليه الآية الكريمة:

فهو يخوف بالفقر أولا..

حتى إذا ضمن استمالة الإنسان إليه فبخل بماله ومنع الزكاة.. تقدم الخطوة التالية أكثر ثقة بنفسه فأمر بالفحشاء من منطلق القوة.. ويجب ألا يمكنه المسلم من ذلك! إشاعة المخوف،

(عندما يهمس الشيطان همسته الأولى في أذن إنسان أنه صاحب حق في البطش بالآخرين فإنه يكون قد مهد بهذه الهمسة بزرع حقل من الألغام المخادعة:

فلان يكرهك.

فلان يحقد عليك..

فلان يطمع في منصبك..

فلان يتحدث عنك بالسوء في غيبتك . .

فلان يتآمر عليك . .

فلان يخدعك..

وعندما يصبح الشيطان واثقا من أن سمومه قد أينعت ، وأصبحت في عقل الإنسان حقائق مسلما بها ، يبدأ رحلة التحريض ، ولما كان الخوف هو عدو الإنسان الأكبر فإن تحريضه على العدوان بحجة الدفاع عن النفس يكون أيسر الأشياء .

ومن سوء حظ الإنسان أن الشيطان يرتدي مئات الأقنعة:

فهو يهمس له فتبدو همساته كأنها حديث النفس.

فإذا لم يستجب له عاد يهمس بلسان صديق من البشر.

فإذا لم يقتنع ألحَّ عليه بالفكرة عن طريق شخص آخر.

وهكذا، حتى يظن أن ما يهمس به الحق)(١٠٠٠.

# شياطين الإنس وهيكل الخوف:

وهكذا تفعل القوى العدوانية اليوم. . والتي تحاول إشاعة جو من الذعر أو الخوف . . لتتمكن من الصيد في هذا الماء العكر وهكذا تقول الأساطير .

#### أسطورة:

ذكروا في أساطير الأولين أن هيكلا عظيما كان خارج مدينة إصطخر وربما آوى إليه بعض سراة الليل إذا اشتدت بهم وحشة الظلام وما آوى إليه أحد إلا غالته المنية فيأتى طلاب أثره لقص خبره فيدخلون الهيكل في ضوء النهار فيجدون به ميتا ثم لا يهتدون لسبب موته لسلامة بدنه من كل ما يعد سببا للموت واشتهر أمر الهيكل بين السابلة والقطان وأخذ كل قاصد حذره من الموت به حتى ضاقت الدنيا برجل فاختار الموت على الحياة وصعب عليه انتحار نفسه بيده فذهب إلى الهيكل لعله يصادف منيته فإذا بالقرب منه رجال نصحوه وحذروه عاقبة الهلاك فلم يصغ إليهم وقال المات لتلك العاقبة وانفلت من نصحائه إلى حيث يظن مهلكه فلما توسط الهيكل فاجأته أصوات مزعجة هائلة كأن جمعا عظيما يخاطبه ها نحن قد أتينا لإتلافك، ها نحن قد أتينا لإزهاق روحك ها نحن وصلنا لتمزيق بدنك وسحق عظامك فصاح نحن قد أتينا لإزهاق روحك ها نحن وصلنا لتمزيق بدنك وسحق عظامك فصاح اليائس ألا فأقدموا فقد سئمت الحياة ولم يتم كلامه إلا وقد حدثت فرقعة شديدة وانحل الطلسم وانشق الجدار وتناثرت منه الدراهم والدنانيس وتفسحت أبواب

<sup>(1)</sup> من كلمة للأستاذ عبد السلام داود لجريدة الأخبار القاهرية.

الكنوز فاطمأن الخائف ونام حتى أصبح ولما أضحى النهار وجاء الواقفون على خبره ليحملوا جنازته وجدوه فرحا مستبشرا يسألهم بعض الأوعية لحمل ما وجده من الذهب والفضة فاستخبروه قصته فبعد البيان علموا أن هلاك من هلك إنما كان بالفزع من تلك المزعجات التي لا حقيقة لها.

وأعدائنا اليوم هيكل عظيم يأوى إليه المغرورون إذا أوحشت مظلمات السياسة فتدركهم المنية بمزعجات الأوهام وكم هلك بين جدرانه من لا مريرة لهم ولا ثبات لجأشهم، وأخشى أن يسوق اليأس إليه قوة المريرة ماقت للحياة فما يكون إلا هنيهة يصعد فيها صوت اليأس فينقض الجدار وينحل هذا الطلسم الأعظم.

ونضيف أن ذلك ما تفعله إسرائيل التى تعلن دائما عن يدها الطويلة التي تستطيع أن تضرب أعدائها في أى مكان . . بلا تردد . . وبلا خوف . . إنها أسطورة الجيش الذي لا يقهر !!

وهذا ما يريده الإعلام المادى:

أن نعقل: بغير عقولنا.

ونرى: بغير أعيننا.

ونسمع: بغير آذاننا.

وفي سبيل ذلك . . يستغل طبيعة الإنسان لصالحه :

فحياة الإنسان اليومية لا تخلو من انفعالات:

الغضب. . والخوف . . والقلق . .

الخوف على الرزق. . وعلى الجاه . . وعلى الحياة . . والقلق من المستقبل المجهول . . وعندئذ تضطرب خلايا المخ نتيجة لهذه الانفعالات . . فيستغلها الإعلام الموجه اليقظ فرصة ليفرض فكرة معينة في لحظة من لحظات العمر الإنساني .

#### نہا ذج من أحد

جاء في تفسير المنار :<sup>(١)</sup>

(قال طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين:

يا معشر أصحاب محمد:

إنكم تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار...

ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة . .

فهل منكم أحد يعجله الله بسيفي إلى الجنة؟ أو يعجلني بسيفه إلى النار؟

فقام إليه على بن أبي طالب فقال:

والذى نفسي بيده لا أفارقك حتى يعجلك الله بسيفى إلى النار، أو يعجلني بسيفك إلى الجنة.

فضربه على فقطع رجله، فسقط، فانكشفت عورته، فقال:

أنشدك الله والرحم يا ابن عم. . فتركه .

فكبر رسول الله ـ ﷺ ـ وقال أصحاب على له :

ما منعك أن تجهز عليه؟ قال:

إن ابن عمى ناشدني حين انكشفت عورته ، فاستحييت منه ، ولم يعترض عليه رسول الله - عَلِيَّة - ) .

وما أجمل ما فعله أبو دجانة ـ رضى الله ـ عنه بين يدى أحد . . فكان ما صنعه ردا عمليا على التحدي الجائر بمثله . .

فعندما تناول أبو دجانة السيف من رسول الله - عَلِيلَه . بحقه (راح يتبختر بين الصفوف فما أنكر عليه رسول الله وإنما قال:

«هذه مشية يكرهها الله إلا في مثل هذا الموضع» وهذا يدل على أن كل مظاهر الكبر المحرمة في الأحوال العادية تزول حرمتها في حالات الحرب..

<sup>(</sup>١) المنار١٦/١٤٩.

فمن مظاهر الكبر المحرمة أن يسير المسلم في الأرض مرحا متبخترا.

ولكن ذلك في ميدان القتال أمر حسن وليس بمكروه..

فمظهر الكبر هنا إنما هو في حقيقته افتخار بعزة الإسلام على أعدائه.

ثم هو معنى من معانى الحرب النفسية التي ينبغى ألا تفوت المسلمين أهميتها)(١٠). معالمات المسلمين أهميتها)

في أعقاب أحد نادي أبو سفيان في المسلمين:

(أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم ابن الخطاب؟

فنهى رسول الله أصحابه أن يجيبوه.

فلما لم يسمع جوابا صاح في قومه: أما هؤلاء فقد كفيتموهم ـ يريد أنهم قتلوا فلم يجيبوا ـ فأجابه عمر:

«كذبت والله يا عدو الله، قلة أبقى الله لك ما يسوءك»

فعرف أبو سفيان صوته فسأله:

أنشدك الله يا عمر أقتل محمد؟

فقال عمر: اللهم لا، وأنه ليسمع كلامك الآن..

فقال أبو سفيان: أنت أصدق عندى من ابن قميئة وأبر، ثم قال: إنكم ستجدون في القوم مُثْلة، لم آمر بها، ولم تسؤني.

> ثم صاح: اعلَ هبل، اعلَ هبل! فقال النبي لعمر وصحبه:

قولوا له: [الله أعلى وأجل].

فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم.

قال النبي ـ عَلِيُّ ـ قولوا له:

[الله مولانا ولا مولى لكم].

قال أبو سفيان: موعدكم بدر للعام القادم.

<sup>(</sup>١) فقه السيرة. د. محمد سعيد رمضان ص ١٩١، ١٩٢.

قال النبي ـ عَلِيْكُ ـ:

قولوا له: [ هو بيننا وبينكم موعد ] (١٠).

#### تهافت الإعلام المادي،

إن أبا سفيان هنا يستغل لحظة ضعف في حياة المسلمين ليضرب ضربته.. وها هو ذا يستعرض عضلاته.. وتسكره خمر النصر المؤقت فيحاول أن يتحدى المسلمين بلقاء قريب يصفى معهم حساب غزوة بدر!

وقبل أن يسترسل في أمانيه الكذاب.. وفي اللحظة التي يشتد إحساسه بالتفوق.. يفاجئه صوت عمر الذي أضاع أمله ووضع حدا لغروره.

وفى ضوء هذا الموقف تتحدد بعض معالم الإعلام الإسلامى والذى لا ينبغى أن يسترسل فى مهاترات مع العدو الراغب فى معركة كلامية من هذا النوع سوف يتفوق فيها قطعا بما أوتى من وسائل التهريج..

ولذلك ينهى ـ ﷺ ـ أصحابه أن يجيبوه أولا. .

فلما وصل به الغرور بهبل. واللات. وثقته في نصر قريب وفي الموعد الذي حدده. حانت الفرصة لتطلع شمس الحق ليتبخر على وهجها ذلك الغرور الذي لا مسوغ له وذلك عن طريق المنطق النبوى الذي واجه التحدي السافر من أبي سفيان بما يعبر عن قوة المسلمين التي لم تتأثر بالهزيمة العارضة.

وما زالوا مستعدين لهذا اللقاء المحدد.. ورحم الله امرأ يرى المبطلين من نفسه قوة.. وقد حقق المنطق النبوي ثمرته..

فقد أرسلت قريش «نعيم بن مسعود الأشجعي» إلى المدينة فأشاع أن قريشا قد جهزت للمسلمين جيشا عظيما . . تريد تخويف المسلمين . .

وخرج الرسول في الموعد المحدد، فلم يجد أحدا، حيث أخلفت قريش موعدها.. وحقق الإعلام الصادق نتائجه وانحسر الإعلام المادي مخذولا مدحورا.

ولم يكن قصارى جهد الإعلام الإسلامي أن يتقى الخوف عن المسلمين.. بل إنه بالإضافة إلى هذا ينقل المعركة إلى داخل نفوس الأعداء ونجح في زرع الخوف في قلوبهم.. فرد السهم إلى نحورهم.

<sup>(1)</sup> أحمد التاجي سيرة النبي العربي ﷺ .

وفي تعقيب على هذا الموقف نقرأ ما كتبه الدكتور سعاد حلال:

قال ـ تعالى ـ : ﴿ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فيضل عظيم . إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فيلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ﴾ . [آل عمران : ١٧٣ : ١٧٥].

لما انتهت غزوة أحد بالمصير الذى انتهت إليه، نادى أبو سفيان المسلمين أن موعدهم «بدر» العام المقبل يتهددهم باستئناف القتال فى ذلك الموضع: فقال النبى لأصحابه قولوا له نعم، فقالوا له نعم يردون على تحديه بالمثل:

وجاء العام المقبل فخرج النبى وأصحابه للقاء عدوهم فى «بدر» استجابة لتحدى أبى سفيان واستهانة بتهديده لهم: فلما علم بذلك ولم يكن تأهب لحرب، أرسل إليهم نعيم بن مسعود الأشجعي يخوفهم بأن قريشا جمعوا لحربهم جموعا كثيرة ويزين لهم عدم المضى لبدر والرجوع بأنفسهم إلى المدينة لكنَّ المسلمين لم يخافوا من هذا الإرجاف، وصمموا على بلوغ بدر وملاقاة عدوهم مهما كثرت جموعه: وقالوا في تثبيت ذلك:

﴿ حسبنا الله ونعم الوكيل ﴾ ، أى يكفينا الله كيد أعدائنا وهو نعم الحفيظ فلما بلغوها لم يجدوا أحدا ينتظرهم هناك من قريش ولم يجدوا أبا سفيان ، فعلا أمرهم فى جزيرة العرب وترجَّح جانبهم وظهر أمام الناس من أعز بالله ناصراً وأشجع جندا .

وكانت «بدر» سوقا تكثر فيه السلع وكان النبى قد أعطاهم دراهم يصرفونها فاشتروا بعض السلع وتاجروا فيها فربحوا منها ثم رجعوا إلى المدينة مغمورين بنعمة الله عليهم وهى الانتصار الأدبى على أعدائهم والله ذو الفيضل العظيم على أوليائه الذين يحسنون التوكل عليه ينصرهم على أعدائهم دائما.

#### من آثار عقدة الجوف.

وقد نجحت القوى العدوانية في حمل دول مسالمة على أن تتحول إلى «ترسانة أسلحة» في الوقت الذي لا تحتاج فيه إلى سلاح.. وقد لا تمكنها ميزانيتها من شرائه.. وكان الأجدر بها أن توجهه لخدمة مرافقها البالية: ونكتفي هنا بمثالين. . نشرتهما جريدة الأهرام وجريدة الرياض :

التفاح والسلاح.. وحبوب منع اللقاح.

قلبى يتمزق ورأسى على ما يدور حولنا فى العالم المتحضر.. فلقد نشر أن أوروبا أنفقت هذا العام ٥٥٠ مليون دولار على تغذية الحيوانات من السلع الغذائية المخصصة للاستهلاك البشرى وذلك فى إطار مكافحة الفائض الزراعى.. من بينها ١٠٣ مليون طن من الحبوب.. وخمسة ملايين طن من اللبن الحليب و٣٣ ألف طن من الفواكه و٥٥ ألف طن من الزبيب.. وذلك حتى لا تنخفض الأسعار.

وقبل هذا نشر أن دول السوق الأوروبية المشتركة وحدها تلقى فى صناديق القمامة ٨٦٦ كيلو جراما من التفاح كل دقيقة . . وذلك للحفاظ على أسعاره العالمية وأن ٩٧٪ من إنتاج السوق الأوروبية من البرتقال يتم إعدامه لنفس السبب .

ومن أخبارهم المخزنة أيضاً أن مخازن اللبن الحليب بهذه الدول قد ضاقت بمخزونها وأنهم لم يعودوا يجدون مكانا لتخزين الفائض من هذه الألبان، وبعض الدول الكبرى تلقى بالحبوب في قاع الحيطات.. وتشجع الزراع ليلقوا من إنتاجهم.. كل ذلك حتى لا تنخفض الأسعار.

وإلى جانب هذه الأخبار الموجعة.. فإن هنك أخبارا أشد إيجاعا.. فقد جائنى تقرير أعده صندوق الطفل التابع للأمم المتحدة أن ٤٠ ألف طفل يموتون يوميا فى المناطق الفقيرة بسبب أمراض الأطفال وسوء التغذية.. ويضيف التقرير أن حوالى ١٥ مليون طفل قد توفوا خلال العام الماضى لإصابتهم بالجفاف وسوء التغذية.. بالإضافة إلى إصابة ملايين أخرى من الأطفال بالشلل ولين العظام وضعف البصر.

ولكى تصبح الأمور أكثر تناقضا وأكثر إيلاما.. فقد أعلنت الوكالة الأمريكية لمراقبة التسلح ونزع السلاح أن نفقات التسلح في العالم وصلت إلى ١٠٠٠ مليار دولار هذا العام.. وأن دول الشرق الأوسط تتصدر قائمة مستوردي السلاح.. وأن الاتحاد السوفيتي هو أكبر دولة مصدرة للسلاح.. يليه الولايات المتحدة.

مسلسل حزين. . وأخبار باكية . . وأنباء مفزعة وموجعة تلك التي تأتينا من نصف الكرة الغربي . . والتي أصبحت مصدرا لشقاء الإنسان .

فبينما أطفال العالم يموتون بالملايين بسبب الجوع. . إذا بالمواد الغذائية تلقى للحيوانات . . وفي صناديق القمامة . . وقاع المحيطات .

وبينما الموت يلتهم الأطفال الصغار فوق صدور أمهاتهم . . نجد الدول الكبرى تقدم اللبن للحيوانات . . وتضن به على أكرم المخلوقات .

وبينما يحتاج العالم الفقير إلى القمح واللبن والتفاح . . يعطونه السلاح وحبوب اللقاح .

ومن الغريب أنهم يقدمون السلاح بسخاء شديد. . ومع تسهيلات في الدفع لا تصدر إلا عن الكرماء . . كما أنهم يقدمون حبوب منع اللقاح دون لقاء .

الدول الكبرى تبكى بكاء مرا.. وتسكب العبارات الساخنة من أجل ما يسمونه الانفجار السكانى الذى تعانيه الشعوب الفقيرة..ولكنها لا تزرف دمعة واحدة على الأطفال الذين يموتون من العطش والجوع.. وتضن عليهم بالقمح واللبن والتفاح.. وتضن أن تقدمه غذاء للكلاب والقطط والخنازير.. منتهى الرفق بالحيوان! امنتهى الحنان والإحسان!

إن دول العالم الثالث والرابع والخامس. . تعيش مشكلة حادة من أجل رغيف الخبز وسفاهة الإنسان ليس لها حدود . . وإلا فبماذا تفسر ما يحدث في العالم من تناقضات ؟

إِنَّ أَرْضَ الله تَفيض بِخيرات الله. . ولكن الإِنسان ـ بسفاهته ـ يبدد هذه الخيرات . . عمدا ومع سبق الإصرار .

حتى هنا فى بلادنا . . انظروا إلى مقدار التلف الذى يصيب الفواكه والخضروات فى المحلات . . وفوق العربات . . وعلى الأرصفة . . وكيف أن الباعة الجشعين يفضلون أن يروها وهى تذبل وتتلف بين أيديهم . . بدلا من أن يبيعوها للمحتاجين بسعر مريح .

ولهذا فليس غريبا أن تطالعنا الأخبار كل يوم. مع أخبار التفاح وأخبار السلاح. بأخبار الحرائق والمصائب والبراكين والزلازل والعمارات المنهارة هنا وهناك. وليس غريبا أن النار مشتعلة في كل ركن من أركان العالم ختى بين الأخ وأخيه)(1).

<sup>(</sup>١) د. عوض الدحة.

#### أسلحة بلإ حرب

يقول بعض الباحثين:

ويبدو أن الالتهاب ليس المبرر الوحيد لطلب السلاح، فهناك نماذج لدول كثيرة انطلقت في سوق السلاح دون أي ضرورة لذلك . . في آسيا . . دول فقيرة لا يتهددها أي خطر مباشر أنفقت مائة مليون دولار ثمنا لطائرات سوفيتية وكان من الأجدى بها أن تنفق هذا المبلغ على مناجم النحاس الذي يمثل الثروة الأساسية لها . . وكولومبيا في أمريكا اللاتينية استوردت طائرات ميراج فرنسية وطائرات إسرائيلية . . وهي أسلحة لا مبرر لها . . ؛ لأنها في مأمن من أي مشاكل حدود أو اعتداءات، كما أن بيرو اشترت ثمانية عشرة طائرة أمريكية الصنع وست عشرة طائرة سو فيتية ومائتين و خمسين دبابة سو فيتية وثلاث مدمرات من هولندا ومائة واثنين وتسعين صاروخا من إيطاليا وأربع غواصات من ألمانيا . . وثمانية وأربعين قاربا حاملا للصواريخ من فرنسا . . و نموذج بيرو هو أفضل نموذج لتجار السلاح . . ؟ ودولة مثل ألمانيا الغربية تطبق سياسة تصدير الأسلحة للدول التي تقع خارج نطاق مناطق الالتهاب.. ولذلك فهي تبحث عن عميلات مثل بيرو.. أسلحة تبلغ قيمتها ثلاثة بلايين من الدولارات؟ ألم يكن الأولى بها أن تنفقها على دفع عجلة التنمية في البلاد؟ ويدخل في هذه القائمة دول كثيرة في أمريكًا اللاتينية، وآسيا وأفريقيا.. تهرع للتسلح لأنه أصبح لعبة الأمم. . وأن الدول التي لا تشتري السلاح . . لابد وأنها مهددة، وهو نتاج طبيعي لسياسات التوتر والضغوط المستمرة من أجل تبديد الأمن الواقعي وتحويل الساسة في الدول الصغرى إلى البحث عنه في ترسانات الأسلحة)(١)

#### المتاجروق بآلام البشر:

(عرضت مجلة تايم الأمريكية ٢٨ / ١٠ / ١٩٨١ لوحة مثيرة للسلاح من خلال تعليقها على اغتيال الوئيس الراحل أنور السادات.

<sup>(</sup>١) جريدة الرياض، فائق فهيم.

#### كيف تقول:

«إن ضباطا وجنودا يحملون مدافع رشاشة طراز: ك. أ. ك ٤٧ (وثمن الواحد منها في السوق ٧٥٠ دولار فقط) يركبون سيارة زيل سوفيتية الصنع ثمنها في السوق ١٨٠٠٠ دولار) تحسمل مدفعا كوريا مسضادا للدبابات ثمنه (٧٠٠٥ دولارا) اغتالوا الرئيس السادات المصرى وسط العرض العسكرى الذي كان يضم دبابات أمريكية طراز: إ. م٠٠ (ثمن الدبابة مليون دولار) وتحلق في سمائه ست طائرات ميراج فرنسية الصنع (ثمن الطائرة ٢٠٥ مليون دولار)

وبعد اغتياله أطلق خصومه النار ابتهاجا من مدافع كلا شينكوف السوفيتية الصنع، والتي ابتكرها المهندس ميخائيل كلاشينكوف).

#### أثر الإعلام:

#### ونتيجة لذلك:

دولة فقيرة لا يتهددها عدو أنفقت مبلغ مائة مليون جنيه ثمنا لطائرات سوفيتية كان الأجـدى بها أن تنفق المبلغ على مناجم النحاس لديها والتي تشكل ثروتها القومية كما تقدم.

#### كيف نتحرر من الخوف

وإذا كان الشيطان يستغل عامل الخوف ليشل إرادة الإصلاح فينا . .

إذا كان هذا ديدن الشيطان ومن ورائه جنوده من الجن والإنس يضربون على نفس الوتر . . فما هو الطريق إلى التحرر من ربقة هذا الخوف ، وهل إلى خروج من سبيل ؟ وقد وضح علماؤنا معالم طريق الخلاص فيما يلى :

فالإنسان يخاف على نفسه وعلى أهله وماله وولده.. ومهما وثق بقدره.. وكثرة عشيرته، لتظل هذه النعم باقية.. فإن الموت ما يزال يرصده.. وفي أى لحظة.. ومن ثم يظل خائفا من الموت الذي يأخذه من بين أحضان هذا النعيم.

أو يظل خائفا من بقائه هو حيا . . بينما يفارقه ذلك النعيم . .

ومن هنا يظل بين مخافتين.. وفي هذه اللحظات القلقة يضرب الشيطان ضربته.. وقبل أن يزحف اليأس نحو قلب المؤمن.. فإن الإيمان بالله ـ تعالى ـ يسعفه لينتشله من اليم قبل أن يحتويه اليم.

#### حصن الأماق:

وفي القرآن الكريم شفاء من داء الخوف والحزن معا :

وذلك قوله ـ تعالى ـ :

﴿ أَلا إِن أُولِياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ﴾

[يونس:٦٢: ٦٥].

وإذن فلا سلطان للشيطان على الذين آمنوا . إنما سلطانه علي الذين يتولونه :

﴿ إِنَمَا ذَلَكُمُ الشَّيْطَانُ يَخُوفُ أُولِياءُهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كَنَتُمْ مُؤْمِنِينَ. ولا يحسزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شَيْمُا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ﴾

[آل عمران: ١٧٦،١٧٥].

ومعنى ذلك:

أ ـ أن إيمانك بالله ـ تعالى ـ . . القادر . . القاهر . . عاصم من الزلل ، ﴿ فَالله خَيْـرَ حَافِظًا وَهُو أَرْحُم الراحمين ﴾ (`` . فالإيمان بالله ـ تعالى ـ يربطك بالقوة التي لا تغلب ، وبالحصن الذي لا يرام . . فممَّنْ تخاف . . وعلى أي شيء تخاف ؟

ب ـ ومن أجل ذلك تحس أنك لا تواجه الدنيا بقواك المحدودة. . التي سوف تنهار عند مواجهة الأحداث .

جــ ومن ثمرات الإيمان بالله ـ تعالى ـ وقدره: أن ما يأتى به الله ـ تعالى ـ خير كله . . وأن الابتلاء سنة إلهية ماضية في البشر : ﴿ لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ﴾ (٢) .

د ـ ثم إن ما تبتلي بفقده . ي لك عوضه عند الله ـ تعالى ـ . . وإذا لم تتسع الدنيا للعوض كما تتصوره أنت فإن الجنة هي العوض الأكبر المدخر هناك . .

هـ وإذا كان الأمر كذلك . . فلا سبب يحمل علي الخوف . . من شيء . . أو على شيء ، ما دمت كاسبا على أي حال ، ﴿ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه واحسمة وأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحسمة وأولئك هم المهتدون ﴾ (٣) .

و . وإذن . . فمن ثمرات الإيمان أنه لا يأس مع الإيمان :

﴿ إِنَّهُ لَا يَسِأُسُ مَنَ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا القومِ الكَّافِرُونَ ﴾ (\*).

ز. والنتيجة: ألا نمكن حملة التخويف من شل إرادتنا.. وألا نصغى لحملة التيئيس.. من قبل قوم هم أولى باليأس.. ؛ لأنهم فقدوا الإيمان.. هذا الإيمان الذى فقدوه.. فلما أحسوا بالفراغ.. والتمزق.. حاولوا تصدير مصيبتهم إلينا.. فلنكن منهم على حذر.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف. الآية: ٩٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة.الآيات: ٥٥٥: ١٥٧.

<sup>(</sup> ٢ )سورة آل عمران الآية : ١٨٦ .

# المؤمنوي يحبطوي كيد الشيطان:

قرر الأطباء قطع ساق الرجل.. في نفس اللحظة التي بلغه وفاة ولده.. لكنه بإيمان أحبط كيد الشيطان.. فاستعلى على الحزن قائلا: اللهم إن كنت أخذت عضوا.. فقد أبقيت أعضاء.. وإن كنت أخذت ولدا.. فقد أبقيت أولادا!

وهو موقف عظيم يضاف إلى موقف سابق لخالد بن الوليد ـ رضى الله عنه ـ عندما أطلقها قذيفة في وجه الشيطان . . ليظل محتفظا بشجاعته . . فوق مستوى الخوف الذي هو بضاعة الحمقي . .

قال يوما: ما أدرى من أى يومَىُّ أفر؟

يوم أراد الله أن يهدى لى فيه شهادة؟

أو يوم أراد الله أن يهدى لى فيه كرامة؟

المؤمن لإيخاف ولإيحزي:

إن المؤمن لا يخاف . . على . . الرزق . .

ثم هو لا يخاف من. . الموت. .

وكيف يخاف وآيات القرآن الكريم تأخذ بحجزه إلى الأمان:

إنه يقرأ قوله ـ تعالى ـ:

﴿ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ﴾ (١٠). وقوله ـ تعالى ـ:

﴿ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ﴾ (٢).

ثم هو لا يخشى الفقر وهو يقرأ قوله ـ تعالى ـ :

﴿ وَاللَّهُ يُرْزَقُ مَنْ يَشَاءُ بَغَيْرُ حَسَابٍ ﴾ (٣).

وقوله ـ تعالى ـ :

﴿ وَمَنْ يَتَقَ اللَّهُ يَجِعُلُ لَهُ مَخْرِجًا . وَيُرزَقُهُ مَنْ حِيثُ لَا يَحْتَسُبُ ﴾ ('').

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران. الآية: ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية: ٢١٢.

<sup>(</sup>٢)سورة النساء الآية: ٧٨.

<sup>( £ )</sup> سورة الطلاق.الآيتان: ٣، ٣.

#### واجب المؤمن:

واجب المؤمن أن يعتصم بالعزة . . فلا يستسلم للعدو في الحرب . . وفي السلم : قال ـ تعالى ـ :

﴿ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ﴾ (١٠).

والمؤمن لا يخشى قوات العدو الضاربة:

يقول - تعالى - : ﴿ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة يونس. الآية: ٦٥.

# الشائحة

| •        |   |            |  |
|----------|---|------------|--|
|          |   |            |  |
| <u>:</u> |   |            |  |
|          |   |            |  |
| •        |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
| :        |   |            |  |
| :        |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
| •        |   |            |  |
| <i>:</i> |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
| •        |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          | • |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
| •        |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
| ٠.       |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   | <b>164</b> |  |
|          |   | -          |  |
| ;        |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
| •        |   |            |  |
| :        |   |            |  |
| :<br>:   |   |            |  |
| :<br>:   |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |
|          |   |            |  |

#### الشائحة

الشائعة: خبر بلا مصدر معلوم.. كما ينطق الواقع.. وكما يقرر الخبراء: فهى خالية من أهم عناصر الخبر: وهو الصدق.. ومن ثم فهى: لقيط.. وحتى لو كان لها مصدر.. فهو ضعيف.. وصاحب هوى.. فهو غير موثق.. والعجيب أن الشائعة تحمل عناصر فنائها.. إلا أنها تسرى كالنار في الهشيم! في الأوساط البدائية.. والمتحضرة على السواء..

لقد درس الماكرون طبيعة الإِنسان . . وعلى ضوء هذه الدراسة عرفوا من أين تؤكل الكتف :

إن طبيعة الإنسان أنه: يخاف. ويرجو . ويحب عائلته . وذاته . ويسعى لتحقيق مصلحته . .

وقد استغلت الشائعات هذه الدوافع الفطرية. . ثم خاطبتها باللغة التي تفهمها وترتاح إليها . . وكان للإيحاء دوره في التمكين لها . .

هذا الإيحاء الذي يحاول قيادة الإنسان لقبول أفكار معينة.. أو سحب الثقة من شخص معين دون أن يفحص الأفكار المعروضة أو المفروضة عليه..؛ لأن المنطق لا مجال له هنا.. وإنما هي عملية سرقة الانتباه في غيبة لملوعي البصير بعواقب الأمور.

وفى الشعوب البدائية ، أو التى لم ترتق إلى مستوى عال من الوعى ، تأخذ الشائعات مجراها بلا مقاومة تذكر ، وحتى الجتمعات الواعية فإنها تخضع إلى عد ما لتأثيرها ؛ لأن الناس وفى عصر السرعة لم يعد لديها وقت كاف لمناقشة ما يسمعونه ، وعرضه على موازين الصدق ، بالإضافة إلى أنه خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية التى تمر بها الشعوب ، يجد الأفراد فى الشائعات لاسيما - التى تستهدف الحاكم والنظام تعبيرا عن سخطهم عليهما ، ومن ثم فإنها تحقق بعض مآربهم فى التنفيس عن الهم المكبوت .

هذا بالإضافة إلى صعوبة إثبات كذب الشائعة.. ومن ثم يحاول المغرضون إطلاقها في أوقات الشدة.. وحالات التوتر.. وهذا مكمن الخطورة فيها.

#### الشائمة في الحرب

استخدم الأعداء سلاح الشائعة في الحرب . . لتقاتل مع السلاح الأبيض جنبا إلى جنب ، بل أنها تسبق السلاح لتمهد له الطريق تمهيداً :

خرج رسول الله على أله على في ذي القعدة من السنة السابعة قاصدا مكة المكرمة ، وقد سبقته إلى هناك شائعة تقول : يأتيكم المسلمون وقد أوهنتهم حمى «يشرب» في محاولة لإبراز المسلمين في صورة من لا يخشى بأسهم .

وكان رد الرسول ـ عَلَيْكُ ـ قويا كما قال ابن إسحاق:

(تحدثت قريش بأن محمدا في عسرة وجهد وشدة، فصف له المشركون عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه.

فلما دخل على الله على المسجد اضطبع بردائه وأخرج عضده اليمنى، ثم قال: [رحم الله أمرءا أراهم اليوم من نفسه قوة](١).

(ولقد سار المسلمون في طرقات مكة ولهم ضجيج وكديد)(٢٠٠.

وقد نجح المسلمون في إحباط شائعة قريش، بل انتزعوا منهم الاعتراف الصريح بقوة المسلمين، وهذا ما يشير إليه قول الناس بعضهم لبعض حينئذ:

(أهؤلاء الذين زعمت قريش أن الحمي أنهكتهم؟

إننا نراهم اليوم يعدون كما تعدو الظباء)(").

#### في حرب الروم:

كانت هناك شائعة مغرضة تقول: إن العرب طلاب قوت لا طلاب مجد..

وكان لابد من شائعة مضادة تمحو أثر هذه الشائعة المتهافت.. ويروى لنا التاريخ موقفا يشير إلى ذلك:

قبيل وقعة اليرموك طلب «ماهان» قائد الروم خالداً.

أن يبرز إليه فيما بين الصفين. فيجتمعا في مصلحة لهم.

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ج ۲/ ۳۷۰. (۲) الكديد: الغبار المتطاير.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لأحمد التاجي٤٧.

فقال «ماهان»

«إنا قد علمنا أن ما أخرجكم من بلادكم: الجهد والجوع، فهلموا إلى أن أعطى كل رجل منكم عشرة دنانير، وكسوة وطعاما، وترجعون إلى بلادكم، فإذا كان من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها».

فقال خالد:

«إنه لم يخرجنا من بيوتنا ما ذكرت، غير أننا قوم نشرب الدماء، وإنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم، فجئنا لذلك».

فقال أصحاب «ماهان»: «وهذا والله ما كنا نحدث به عن العرب»(١٠).

فانظر كيف صد المسلمون الشائعات السارية هناك بما هو أقوى منها... يتحدث بها الروم اليوم عندما رأوا وعلى الطبيعة صدق ما سمعوا لما رأوا خالداً يواجههم صراحة بصحة ما سمعوا فزرع في قلوبهم الخوف... فكان يقاتلهم بالكلمة قبل أن يقاتلهم بالسيف!.

وما يزال المكر مستمراً.

وفي أثناء الحرب العظمى الثانية كانت الشائعات سلاحاً يحارب به الحلفاء المحور أو يحارب به المحور الحلفاء.

والحكاية التي انتشرت بين السذج من الناس بدأت شائعة ثم استقرت كأنما هي حقيقة . . . (محمد هتلر) ومحمد هتلر) .

كأنما الرجل قد أسلم، أو أنه مبعوث العناية الإلهية لتحرير المسلمين في مختلف الأقطار.

على أى حال، لقد سبق أن حاول نابليون بونابرت نفس المحاولة ليضمن نجاح الحملة الفرنسية في مصر، لكن محاولاته كلها باءت بالفشل.

ومع إدراك النازي، لفشل محاولات بونابرت، إلا أنه لم يبيأس من محاولاتها.

وربما دلت دراسات النازى على أن نابليون حاول هذه المحاولة وهو يحتل أرض مصر ـ وفى ظل الاحتلال ـ لا خيار لأى شعب، إن كراهيته للمستعمر تظل بغير دليل أما محاولات النازى فقد حدثت وليس فى مصر جندى ألمانى واحد، ينتهك استقلال مصر، ومن هنا فإن النجاح فى نشرها كان أيسر.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج٧/١٠.

وأظن أن حكاية (محمد هتلر) هذه ترتبط عضوياً بالهتاف الذى ارتفعت به حناجر المتظاهرين المصريين وهم يقولون: تقدم يا روميل ولم يكن روميل إلا واحداً من رجال الحاج (محمد هتلر).

هى إذن صناعة الشائعات وترويجها قد استُعملت بكثرة وذكاء خلال الحرب العالمية الثانية وهى تستعمل خلال كل حرب تقوم، على أنى أود أن أقف هنا وقفة لأوضح أن أدولف هتلر لم يكن ينوى أن يحرر أرضا، يسكنها مسلمون أو يسكنها موارنة... ولو أنه انتصر لأصبح هذا «الحاج» أعدى أعداء الإنسان المصرى أو الإنسان المسلم، فقد قامت نظرية هتلر على أن الجنس الآرى الذي ينتسب إليه الألمان هم السادة «وأما الباقي فخدم»(١٠).

#### تمهيد:

كان للإسلام منهجه الراشد في التصدى للشائعات . . . . و يمكن تلخيص منطلقات الإعلام الإسلامي في إحباط مفعول الشائعات فيما يلي :

أ ـ ضرورة التثبت قبل الحكم . ب ـ مواجهة الشائعات بالإعلام الصادق الواقعي . جـ ـ إطلاق الشائعات المضادة مواجهة للعدو بنفس السلاح .

# من توجيهات الرسول:

والمفروض ألا يقول الإنسان كل ما يعرف... ولا يتحدث بكل ما سمع... وإلا فلا يلومن إلا نفسه... لأن الشرشرة تورط في الخطأ... ثم في الخطر بعد ذلك... ولعلنا نفهم هذا المعنى من قوله - على الله عنى بالمرء إثماً أن يحدث بكا ما سمع] رواه مسلم، وقد نهى رسول الله - على القيل والقال... ثما يشبه حاطب الليل... الذي يجمع الحية مع عود الحطب بلا وعى ولا إدراك!.

وفى المنعطفات الأخيرة فى حياة الأمم تكثر الشائعات... وما على المؤمن إلا أن يرد ما سمع إلى أهل الذكر الذين يمحصون ما يسمعون وقاية للأمة من المزالق... وذلك قوله ـ تعالى ـ:

﴿ وإِذَا جَاءَهُم أَمْرُ مِنَ الأَمْنُ أَوِ الْحُوفُ أَذَاعُوا بِهُ وَلُو رَدُوهُ إِلَى الرَّسُولُ وإِلَى أُولَى الأَمْرِ مَنْهُم لِعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ﴾ (٢٠).

<sup>( 1 )</sup> عبد المنعم الصاوى.

هن كروس أحد

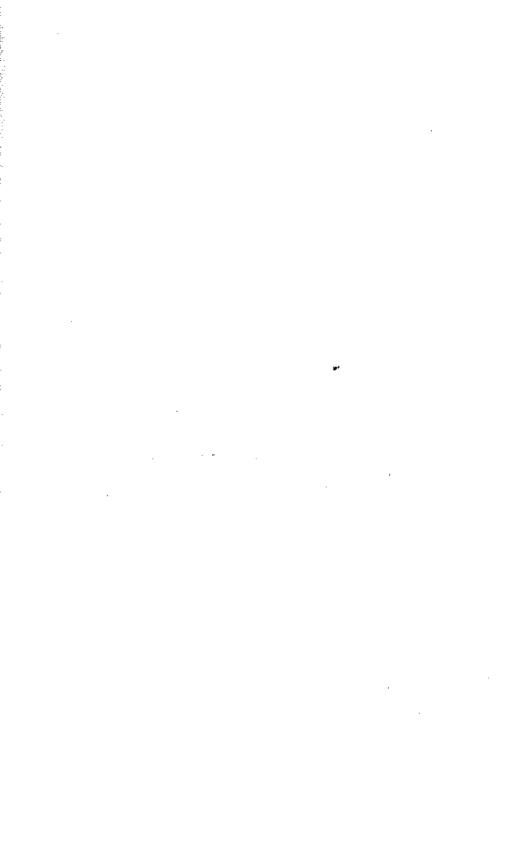

# من كروس أحد

يقول الحق ـ سبحانه ـ:

﴿ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين \* إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين \* وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين \* .

﴿ أَم حسبتم أَن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ﴾ .

﴿ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين ﴾ .

﴿ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا \* ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين ﴾ .

﴿ وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ﴾ .

وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وأنصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب الخسنين هنا.

فى أعقاب الهزيمة العسكرية لأمة من الأم، تحس النفوس بمرارة تعكر عليها صفو حياتها الجارية... وبالتالى... يرتجف ميزان الأشياء فى يدها الراعشة.. فيختل حكمها على الناس والأحداث.. وفى مثل هذه اللحظات الحرجة تطل من الرؤوس أشباح من الظنون والأوهام.. قد تأخذ الناس فى دوامتها بعيداً بعيداً.. فى رحلة عذاب مرهقة.. يعود الإنسان منها محطم الأعصاب.. مثقلاً بهموم فوق ما يطيق.

عند ذلك . . . ينتهزها العدو المتربص فرصة مواتية ليضرب ضربته الثانية! في وقت تتهيأ فيه النفوس لتصديق كل ناعق والإقبال على كل شائعة.

 <sup>(</sup>١) سورة آل عمران. الآيات: ١٣٩: ١٤٨.

إنها فرصته الذهبية التي يطلق فيها شائعاته المغرضة...حتى إذا أفلح في حربه النفسية هذه... كان ذلك فوزاً آخر النفسية هذه... كان ذلك فوزاً آخر يعزز به انتصاره العسكري.. ثم ضمن لنفسه البقاء على أشلاء أمة غير جديرة بالبقاء.

لكن النفوس إذا صحت من غفوتها على أضواء من نكستها تكشف أمامها من معالم الطريق ما لم تكن تراه فواصلت المسيرة.. واحتفظت بإرادتها صلبة تتحدى العدو الغالب...مستعلية بقيمها على دسائسه وشائعاته..إذا فعلت الأمة ذلك. فإنها تفوت عليه غرضه الأساسى من عدوانه...ويصبح احتلال الأرض بعد ذلك أمراً يمكن القضاء عليه...بقوة إرادة نفوس أرادت الحياة...فاستجاب لها القدر الأعلى.

# وفي غزوة أحد مصداق لما نقول.

لقد انتصر المسلمون في الجَّولة الأولى..ولما نسى الرماة أمر الرسول - عَلَيْهُ - بالثبات دارت عليهم الدائرة... وأحاط بهم العدو... وحدث ما توقعه الرسول - عَلَيْهُ - ..وهُزِم المسلمون بعد أن كانوا أقرب إلى النصر من حبل الوريد..وانتهزها العدو الماكر فرصة للضغط على المسلمين من الوجهة النفسية.. وبدأ يضرب ضربته بينما الحديد ساخن!

وفي حملته تلك الماكرة. . .استهدف الرسول والمسلمين معاً .

# وفيما يتعلق بالمسلمين،

أشاع العدو أن الرسول ـ ﷺ ـ قد قتل، حتى ينفرط العقد بعد أن ضاعت واسطته، وقالوا للمسلمين بعد أن ظنوا نجاح الشائعة في استئصال ثقتهم بالله وبرسوله:

(ارجعوا إلى دينكم وإخوانكم.. ولو كان محمد نبياً لما قتل)؟!.

وحول هذا المعنى تراكضت الشائعات وكثر اللغط ابتغاء الفتنة وتشكيك المسلمين في سلامة ما يدعوهم إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. . في وقت هو أنسب الأوقات لكسب جولة لم تكن تخطر للعدو على بال .

ويبدو أن هذه الحملة قد حققت بعض أغراضها لدى بعض النفوس فعادوا إلى الكفر بعد الإيمان.

بل إِن المسلمين المخلصين لم يكونوا بنجوة من هذا التأثر إلى حد ما :

فقد شق عليهم الأمر عندما دعاهم الرسول إلى ملاحقة العدو مع ما فيهم من جراح...لكنهم نهضوا معه على أيل بينما جراحهم تسيل دماء...وكان هذا أول الغيث...وأبلغ شاهد على أن المسلمين قد نجحوا في امتحان الصمود ولو لم يحققوا نصراً...بقدر ما كان تفويتاً للشرك الخبيث الذي أراده المشركون للقضاء على الاسلام.

وأراده الحق سبحانه ـ تعالى ـ درساً يتبين به الذين نافقوا . . و يعلم الصادقين .

وفى هذا الجو الملتهب.. نزلت الآيات الكريمة تتعقب الخواطر النابتة فيه.. فتقرر من المبادىء والأسس ما يصلح منهاجا راشداً ودستوراً لحياة حرة كريمة.. يحدد معنى النصر.. والهزيمة.. ويشرح دور القائد.. وطبيعة مهمته.. وواجب المسلمين عبر التاريخ في مثل هذه الأزمات:

ونتأمل الآيات الكريمة موضوع الحديث فتستله مها بعض هذه المبادىء والأسس . . . ونتلَمَّسُ في رحابها منهاج الإسلام . . أو قل دواءه الناجع الذي يَطِبُ به المقاتلين في سبيل الله . . فماذا نجد؟

إن عظمة الجيش لا تقاس بإحرازه نصراً ما . . بقدر ما تقاس بمبادئه التي يدافع عنها . . . ومدى استعداده للبذل في سبيلها .

وما دامت هذه المبادىء سليمة.. وما بقى البذل فى سبيلها موصولا لا يتوقف .. بقيت فرص الفوز مؤكدة فى مستقبل الأيام ... وفى ضمان من هذه المبادىء التى يصدر المقاتلون عنها .

فلا مجال للإغراق في الحزن على دماء سالت فوق رمال الصحراء . فتلك سنة الدعوات منذ فحر التاريخ . . . وهذا هو طريق الدعاة إلى الله . . دائماً تضرجه الدماء . . . ولا داعى أيضاً للإحساس بالهوان . . . ما دمتم قد خرجتم من المعركة بأنفسكم قوية كما هي . . . وبإيمانكم صلباً كما كان .

وفى حالتي النصر والهزيمة أنتم أبداً الأعلون بهذا الإيمان...وتلك النفوس التي صاغها على عينه..وأمسك بها أن تزول في معمعان المعركة الطحون.

ولحساب من هذا الدمع المسكوب؟ في حين أنكم قد سبقتم أعداءكم إلى النصر في غزوة بدر...وصدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه؟

إنها سنة الكون.

يوم لك ويوم عليك.

فيوم علينا ويوم لنا .

ويوم نساء ويوم نسر.

ذلك ليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين الذين تفرزهم معارم الكفاح بعيداً عن الصف الذي لا يبقى فيه إلا كل مخلص أمين.

والذين يسعون للجنة سعيها ، ينقلون خطاهم على طريق مغروس بالأشواك . . . وعلى قدمين من الجهاد المبرور . . . والصبر الجميل تصلون هناك . . . إلى جنات عدن . على أن معركة «أحد» لم تكن مفاجأة لهم ، فقد جاءت استجابةً لأمنية غالية جاشت بها أنفسكم المتعطشة إلى لقاء العدو حين قلتم :

«ليت لنا يوما كيوم بدر لننال ما نال شهداؤه».

وهأنتم أولاء تواجهون الموت الذي تطلبون فلم تجزعون؟ ألأن محمداً قد مات؟

على أى حسال لم يمت القسائد هذه المرة . . والواقع المشساهد يكذب هذه الشائعة . . ولكن . . ولو فرض ومات . . فأية غرابة في هذا المصير ؟

إنه واحمد من الرسل الماضين.. يأكل الطعام ويمشى في الأسواق.. وتجوز عليه أعراضهم...وفي مقدمتها الموت.. فيموت كما ماتوا...وتبقى العقيدة من بعده ملتقى الآمال...ونقطة التجمع ومبدأ الانطلاق.

وهكذا ثبَّتت الآية الكريمة القلوب الهالعة. .والنفوس الجازعة . . .وكيف؟ فليس للمسلمين أن يجزعوا لموت الرسول ـ ﷺ ـ لأنه كما يقول الباحثون مكلف بالبلاغ . . وقد بلغ . . فإذا مات فهذا أمر طبيعي سار عليه من قبله من الرسل . ثم إن جسد الرسول - ﷺ - ليس هو القوة الفاعلة المحركة.

وإنما المحرك هو رسالته التي يجب أن تبقى دافعة مانعة . . . جامعة . . . لا تقبل الهزيمة . فإذا لم تفهموا أيها المسلمون هذا الدرس . . فلن تضروا إلا أنفسكم فقط . . . حيث يفقدكم الله نور الهداية . . وثراء الحكمة .

أما إذا تبتت الأمة . . . فذلك تعبير عن شكر نعمة الله - تعالى - بإرسال الرسول . ﴿ وسنجزى الشاكرين ﴾ .

وتلك سنة لن تتخلف . . .ولن يخلف الله وعده.

وكعهدنا بالقرآن الكريم في توجيهاته... يعود بنا إلى الماضي... تلمسا للعبرة. وعوداً بالحق إلى نقطة البدء.. ليعلم المجاهدون قصة ذلك الصراع الموصول بين الحق والباطل... والذي لن يفتر أبداً.

ثم يعرض علينا نماذج من صبر الجنود من خلف قادتهم وقت المحنة . . وسعة آفاقهم التي تقف بهم على السبب الحقيقي للهزيمة . . . داخل النفوس . . . لا خارجها ! .

﴿ وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين \* وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ﴾ .

فلم تجر على لسان واحد منهم كلمة يائسة . . والأرفت حول رءوسهم بارقة من القنوط!.

فإيمانهم بالله ورسوله راسخ كما هو . . . ولا علاقة للنكسة بهذا الإيمان كما يحاول المنافقون أن يربطوا بين الهزيمة وضعف العقيدة بغية التشكيك في دعوة الإسلام .

إنهم . . في هذه اللحظات العصيبة التي يقبل الناس فيها بعضهم على بعض يتلاومون ، يتجهون مباشرة إلى النفس التي أسرفت على نفسها فقصرت في حق ربها . . فجاءت الهزيمة نتيجة لهذه المقدمات!

فإذا كان من لوم فللنفس.. وإذا كان من ضرورة للتأهب والسير نحو استعادة القوة.. فبتطهير النفوس من الخطايا.. عن طريق الالتجاء إلى الله سبحانه ـ تعالى ـ ثم إن هذا الطمع في الغفران وطلب العفو . لا يشكل موقفاً سلبياً يطوى الإنسان عليه جوانحه.

لكنه رجاء في طاقة إيمانية تمنحه القدرة على الانطلاق مرة أخرى ليكون بعد هذا التطهير وقوداً للمعركة على نحو ما يشير إليه قوله ـ تعالى ـ :

﴿ وانصرنا على القوم الكافرين ﴾.

أى أنهم يطلبون إعداد النفوس مرة أخرى...بتخليصها من شوائب الأرض وصولاً إلى الغاية الكبرى..وهي انتصار الحق على أعدائه.

وهو معنى كبير صرفه الحق سبحانه ـ تعالى ـ في القرآن . . ليكون دستوراً يجمع المقاتلين على الغاية المثلي . . . وقد جاءت الإشارة إليه في آخر سورة البقرة :

﴿ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ﴾. [البقرة: ٢٨٦].

وبعد فلا ننسى موقف أنس بنّ النضر ، ودوره المرموق في إنقاذ الموقف : فلقد أشار إلى المنافقين وإلى ضعاف الإيمان يوم أحد قائلاً:

اللهم إنى أبراً إليك مما يقول هؤلاء، وأعتذر إليك مما يقول هؤلاء، وانطلق فشد بسيفه على المشركين فقتل. ( متفق عليه ).

فأنت ترى سلاح الشائعة كيف حقق بعض أهدافه في إضعاف الروح المعنوية . . . لكنه من ناحية أخرى كان حافزاً للصحابي المجاهد أنس بن النضر الذي فلسف الموقف لصالح الدعوة مؤكداً لهم أن وفاة الرسول إن كانت حقاً فليست مدعاة إلى الفرار ولكنه سبب يحملنا على بذل الروح . . . إذ لا حياة لنا من بعده .

على أن تخلف ابن «أبي» قبل المعركة بجنده كان خطة ماكرة يدبرها للنيل من القوة المعنوية المرتفعة لدى المسلمين.

فقد كان في الإمكان أن يرفض الإشتراك في المعركة ابتداء ،لكنه قرر الاشتراك فيها .

وفى نفس الوقت قرر أن يعود من الطريق.. ليوهم ضعاف الإيمان أن رجلاً كابن أبي له تجربته وحنكته وما كان ليعود إلا لمعرفته بالهزيمة المتوقعة!.

ولكن الوقائع كذبته بعد ذلك.

وبهذا التوجيه القرآني السديد.. عاد إلى المسلمين رشدهم الغارب وأفاقت نفوسهم على هذه الحقائق التي تقيمهم على سواء الصراط.

ولكن التحالف الباغى بين المشركين فى مكة . . . والمنافقين فى المدينة يضوب ضربته الثانية . . فى محاولة لعزل القائد عن أتباعه . . . بعد أن حاول قبلاً أن يفتت اجتماعهم على الحق رغم ما تعرضوا له :

لقد سير المشركون وفداً يضم: أبا سفيان بن حرب . .وعكرمة بن أبى جهل . . وأبا الأعور السلمى . . . في محاولة يائسة لمساومة الرسول ـ ﷺ ـ على عقيدته ! .

وينزل الوفد ضيفاً على رأس النفاق عبد الله بن أبى . . . ولا شك أنهم اتفقوا بتوجيه منه على حببك الدور وإحكام الخطة ، ومع ذلك . . فقد أعطاهم الرسول - سلامان ، وسمح لهم أن يقولوا ما يشاءون .

ويقول متحدث باسم الطرفين للرسول:

«ارفض ذكر آلهتنا . . . اللات ومناة . . وقل أن لها شفاعة »!!

ورفض الرسول المؤمن اقتراحهم بطبيعة الحال!

لكنها كانت لحظة حرجة عصيبة في حياته كلها... تلك التي يحاول فيها التحالف الباغي أن يفرض رأيه على المسلمين.. في ظل انتصار مزيف.. واعمين أن غلبتهم تلك الخاطفة... ربما تكون قد مهدت السبيل إلى امتلاك زمام نفوس المسلمين ورسولهم.. وربما انتهت باعتراف المسلمين بهم كأمة.. والاعتراف بأوهامهم كدين!.

وفات هؤلاء الواهمين أن الله ـ عز وجل ـ لا يترك عبده وحيداً . . . لقد سبقهم جبريل إلى هناك ، إلى المدينة بالآيات السابقة وإن الجبهة لتبدو أصلب عوداً وأشد مراساً .

## التحدي المؤمن،

صحيح أن المسلمين في (أُحد) قد هُزموا في الجولة الأولى من (أُحد) لكنهم لم يكونوا أبداً مهزومين!. أى أن الإيمان يحول بينهم وبين صلاحية الهزيمة؛ لأن الإيمان قوة تواجه بها الحياة، لا بقوتك وحدها، ولكن بقوة القادر ـ سبحانه وتعالى ـ.

وهذا ما يحدث في المرحلة الأولى من أُحد.

ولكن الرسول ـ ﷺ ـ أمر «بلالاً» أن ينادى:

أن رسول الله يأمركم بطلب العدو . . ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس . وهكذا يأمرهم بمتابعة المشركين بينما جراحهم تنزف دماً .

لم يشأ - عَلَي الله على المشركين برجال أصحاء لم ترهقهم الحرب . بل أصر على أن يخرج معه الذين شهدوا المعركة بالذات حتى لا يكون تجاوزهم إلى غيرهم شهادة بضعفهم . . أى أن الجيش الذى تصوره الدعاية المغرضة أنه قد هزم . . هو هو بعينه ما زال مستعداً للنزال .

وتحقق ما كان يهدف إليه ي ﷺ - حين أراهم من نفسه ومن المسلمين قوة لا تغلب . . قوة قد تخسر رجالاً أوسلاحاً لكنها لن تخسر إرادة القتال أبداً .

وقد نقل معبد الخزاعي إلى قومه المزهوين بالنصر نبأ تحمع المسلمين هذا فهبوا مسرعين عائدين إلى مكة .

وهكذا:

«في الخامس عشر من شوال كانت غزوة أحد.

وفى يوم الاثنين السادس عشر منه.. نادى رسول الله عَنَا له المسلمين بتعقب قريش ... وقد اجتمع المسلمين فى «حمراء الأسد».. بينما اجتمعت قريش بقيادة أبى سفيان فى «الرويحاء».

وِلما علم المشركون أن المسلمين في «حمراء الأسد» ألقى الله في قلوبهم الرعب. ثم بدأت الحرب الإعلامية بين الفريقين:

فقد مر بالمشركين ركب مسافر من «ربيعة» - فأعطوهم جائزة - ثم طلبوا منهم إذا مروا بالمسلمين أن يخذلوا محمداً وأصحابه قائلين لهم: إن قريشاً قادمة!

وأحبط الله كيد الكافرين، وفت الله في عضدهم عندما قال ـ على -: حسبنا الله ونعم الوكيل.

فكان للكلمة أثرها البالغ في رفع الروح المعنوية لدى المسلمين بقدر ما كانت وبالأ على الكافرين.

إسكات الإذاعات المعادية!!.

وعند عودة المسلمين من تعقب المشركين وقع في قبضتهم «أبو عزة» الشاعر، وكان قد نقض عهد رسول الله - عَلَيْه - وظاهر قريشاً على المسلمين واستعطف الرسول -

فقال له ـ ﷺ ـ:

[ والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول :خدعت محمداً مرتين، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين] وأمر بضرب عنقه.

## وفي فتح مكة:

قبل فتح مكة أمرهم - عَلَيْ - في تلك الليلة فأوقدوا عشرة آلاف نار لا نار واحدة . . . كلها عالية اللهب .

وكان ذلك إشعاراً للأعداء بأن جيشا لجَبا وافر العدد يوشك أن يجرفهم تياره العاتى وما يترتب على ذلك من توهين كيدهم.

## وعلى هذه القاعدة :

وفى موقعة القادسية لجأ «القعقاع بن عمرو» إلى تفريق كتيبة النجدة إلى عشر فرق، وطلب منها أن تدور حول جيش المسلمين هناك؛ تثير الغبار... ثم أعلى صوته.. وكان صوته بألف فارس كما يقول الصديق ـ رضى الله عنه ـ.

ولا تنْس ما فعله قائد عربي مسلم. . زاره رسول من قبل مناوئه . .ولم يكن لديه إلا ألف رجل . . . فاتخذ من الحيلة وسيلة إلى توهين معنوية الرجل.

فأمر بأن يرتدى الألف جندى ملابس المدفعية، ويمرون بين يدى المنصة، ثم يعرون ليخلعوا هذه! ويرتدون ثياب المشاة... وهكذا..حتى ألقى فى روح المندوب أن الجيش لا يطاق!!.

## وفي فتح مصر:

كانت المواجهة الإعلامية سلاحا من أسلحة النصر في يد «عمرو بن العاص» ـ رضى الله عنه ـ في فتح مصر:

«كان إذا جماءه الرسل من قبل الروم، أبقاهم بين جنوده يوما أو يومين، ليروا بأعينهم:

زهد المسلمين.

واستخفافهم بالموت.

وصبرهم على الشدائد.

وإقدامهم على الكريهة في سبيل ما هم مؤمنون به وساعون إليه».

وكان الرسل يعودون وفى وعيهم صورة لا تنسى. . لرهبان الليل وفرسان النهار. و«حاطب بن أبى بلتعة»، فى رسالة حاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس. . . تحس مدى حرص الداعية المسلم على تهيئة نفس المدعو للانسجام مع الرسالة الجديدة.

قال: حاطب للمقوقس

«كان قبلك رجل ـ يعنى فرعون ـ زعم أنه الرب الأعلى فانتقم الله به ، ثم انتقم منه . فاعتبر بغيرك . . ولا يعتبر بك غيرك ؟

وإِن لله دينا لن تدعه إِلا لما هو خير منه، وهو الإِسلام الكافي الله به.

وما بشارة موسى بعيسى . . إلا كبشارة عيسى بمحمد .

وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل... ولسنا ننهاك عن دين المسيح. ولكنا نأمرك به».

## رد المقوقس:

أراد المقوقس أن يمتحن الدعوة . . فنجحت الدعوة في الامتحان ! .

لقد أرسل هدية . . وصدقة ، وجعل الهدية جاريتين ليعلم هل يَجْمَعُ بينهما ؟

فكان أن أهدى ـ عَلَي الله على الله على الله على الفقراء. وبنى بالأخرى ثم وزع الصدقات على الفقراء. وبهت المقوقس بما سمع !.

# الإعلام الإسلامي ينتصر في حرب الصين

كانت الحروب الإسلامية مجالاً استخدمت فيه كل الأسلحة:

المادية والمعنوية ، وقد مر بنا أمثلة على ذلك . . . ونختار هذا المثال الجامع . . أو هذه الصورة الرائعة عن فتح «كاشغر» وأنها صورة لا تحتاج إلى تعليق :

«أوغل قتيبة حتى قارب حدود الصين القديمة، ففتح كاشغر، وجنغاريا الواقعة على حدود منغوليا، وترفان على مقربة من الحدود المنغولية، وخوتن الواقعة شمالى التبت الواقعة شمالى التبت الواقعة شمالى التبت على منتصف الصين الحالية.

ولكن المصادر العربية المعتمدة، تقتصر على فتح كاشغر في هذه السنة ولا تقدم التفاصيل الإضافية الأخرى عن فتوح المدن الصينية الأخرى.

### المفاوضات:

بات الاصطدام بين المسلمين من جهة ، وبين ملك الصين من جهة ثانية وشيكا ، فطلب ملك الصين التفاوض بين الجانبين ، وعرض التفاوض على قتيبة ، فقد أو غل قتيبة حتى قارب الصين واخترق حدودها الغربية ، فكتب إليه ملك الصين :

«ابعث إلى رجلاً شريفاً يخبرني عنكم وعن دينكم الفوافق قتيبة على طلب ملك الصين.

واختار قتيبة بين رجال جيشه اثنى عشر رجلاً، لهم جمال وألسن وبأس وتجمل وصلاح، وأمر لهم بعدة حسنة ومتاع حسن من الخز والوشى وغير ذلك وخيول حسنة، وكان منهم هبيرة بن المشمرج الكلابي مفوها سليط اللسان، وقال لهم:

«إذا دخلتم على ملك الصين، فأعلموه أنى قلد حلفت أنى لا أنصرف حسى أطأ بلادهم، وأختم ملوكهم وأجبى خراجهم.

وسار وفد قتيبة إلى ملك الصين، عليهم هبيرة بن المشمرج الكلابي، فلما قدموا الصين، دعاهم ملكها، فلبسوا ثيابا بيضا تحتها الغلائل، وتطيبوا، ولبسوا الأردية ودخلوا على الملك، وكان عنده عظماء قومه، فأخذوا أماكنهم في مجلسه، فلم يكلم الملك الوفد ولا أحد ممن عنده.

ولما انصرف الوفد من مجلس الملك، قال الملك لمن حضره: «كيف رأيتم هؤلاء؟!!. قالوا: «رأينا قوما ما هم إلا نساء».

وبالطبع، قال من حول الملك، ما «يحب» الملك أن يسمع، لا ما «يجب» على الملك أن يسمع أسوة بمن حول أصحاب السلطان في كل زمان وكل مكان .

وفى غد دعاهم الملك إلى مجلسه، ولبسوا الوشى وعمائم الخز والمطارف . ألبسة من خز مربعة لها أعلام ـ وغدوا عليه، فلما دخلوا عليه قيل لهم: ارجعوا .

وقال الملك لأصحابه بعد انصراف وفد المسلمين: «كيف رأيتم!؟ «فقالوا: «هذه أشبه بهيئة الرجال من تلك».

وفى اليوم الثالث دعاهم الملك إلى مجلسه - أيضًا - فشدوا سلاحهم، ولبسوا البيض - الخوذ والمغافر - (جمع مغفر) - وهو زرد ينسج على قدر الرأس، يلبس تحت القلنسوة، وأخذوا السيوف والرماح والقسى، وركبوا خيولهم العربية المطهمة الأصيلة.

ونظر إليهم ملك الصين، فرأى أمثال الجبال مقبلة، فلما دنوا من مجلس الملك، ركزوا رماحهم، ثم أقبلوا مسمرين، وقيل لهم قبل أن يدخلوا على الملك: «ارجعوا...» لما دخل في قلوب الملك ومن معه من رجال الصين وقادتهم من خوف ورهبة.

وانصرف الوفد عائدا إلى مستقره، بعد أن أخذوا رماحهم واستعادوا سلاحهم وانصرف الوفد عائدا إلى مستقره، بعد أن أخذوا رماحهم واستعادوا سلاحهم وامتطوا خيولهم، ثم دفعوا الخيل حضرا ـ عدو ذو وثب، وهو ركض الخيل بأقصى سرعتها ، كالذى يجرى في سباق الخيل ـ كأنهم يتطاردون، فقال الملك لأصحابه: كيف ترونهم ا؟» فقالوا: « ما رأينا مثل هؤلاء!».

وفي مساء ذلك اليوم، بعث ملك الصين إليهم أن ابعثوا إلىَّ زعيمكم، فبعثوا إليه (هُبيرة) فقال له الملك: «قد رأيتم عظم ملكى، وأنه ليس أحد يمنعكم منى، وأنت فى يدى منزلة البيضة فى كفى، وإنى سائلكم عن أمر، فإن لم تصدقونى قتلتكم».

وما كان هبيرة بحاجة إلى التهديد والوعيد، وليس هو من الرجال الذين يخيفهم التهديد والوعيد، فهو لا يكذب أبداً حتى ولو قتل على أن يكذب لا يكذب، فلا مجال لتهديده بالقتل إذا لم يصدق. وسأل الملك هبيرة لماذا صنعوا في الزي الأول ما صنعوا، ثم الزي الثاني، والزي الثالث؟

وكان جواب هبيرة ، «أما زينا الأول ، فلباسنا في أهالينا وريحنا عندهم ، وأما يومنا الثاني ، فإذا أتينا أمراءنا ، وأما الثالث ، فزينا لعدونا » .

وقال الملك ما أحسن ما دبرتم دهركم فانصرفوا إلى صاحبكم، فقولوا له: ينصرف، فإنى قد عرفت حرصه وقلة أصحابه، وإلا بعثت عليكم من يهلككم ويهلكه».

وإذا كانت الجبال الراسيات تهتز قيد أنملة من خطرات النسيم العليل، فإن هبيرة قد اهتز يومئذ من وعيد الملك وتهديده، فلابد به من أن يبلغ هذا الملك رسالة قتيبة بقوة وأمانة وصدق، فقال للملك في ثقة كاملة وهدوء تام: كيف يكون قليل الأصحاب من أول خيله في بلادك، وآخرها في منابت الزيتون! وكيف يكون حريصا على خلف الدنيا وغزاك!!

وأما تخويفك بالقتل، فإن لنا آجالا إذا حضرت فأكرمها القتل، فلسنا نكرهه ولا نخافه!»

واستخزى الملك في مجابهة قولة الحق، فنسى تهديده ووعيده، ثم تساءل في قول لين رقيق: «فما الذي يرضى صاحبك؟ «فأجابه هبيرة يقول فصل لا مساومة فيه: أنه حلف ألا ينصرف، حتى يطأ أرضكم ويختم ملوككم، ويعطى الجزية» واستخزى الملك إلى درجة الانهيار، بعد أن سمع كلمة تزهق الباطل، فقال: «فإنا نخرجه من يمينه: نبعث إليه بتراب من تراب أرضنا فيطأه...ونبعث أبناءنا فيختمهم...ونبعث له مالاً يرضاه...»

ودعا الملك بصحاف من ذهب فيها تراب من أرض الصين،، وبعث بحرير وذهب وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم، ثم أجاز الوفد فأحسن جوائزهم، فقدموا على قتيبة الذى قبل الجزية وختم الغلمان وردهم إلى الملك، ووطىء تراب الصين.

وقد لجأ الوفد الإسلامي إلى تبديل أزيائهم، للتأثير في معنويات ملك الصين ومن معه، مما أدى إلى انهيار معنويات الصينين واستجابتهم لمطلب المسلمين)(١).

<sup>(</sup>١) عن مجلة الأمة صفر ١٤٠٥.

## واقع المسلمين اليوم

لم تستوعب أمة الإسلام منهج الإسلام في القضاء على الشائعات..

بل كانت عونا للأعداء على نفسها حين تُرترت في مجالسها الخاصة والعامة معلنة كل أسرارها على ما أشارت إليه آية سورة النساء:

﴿ وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْرُ مِنَ الْأَمِنِ أَوِ الْخُوفِ أَذَاعُوا بِهِ... ﴾. [النساء: ٨٣].

يقول اللواء محمود شبت خطاب:(١)

لقد أصبحت «الثرثرة» عادة مستحكمة في نفوس الكثيرين، وهي من جملة عيوبنا التي يجب أن نحاربها بدون هوادة ورحمة ، العلماء عليهم أن ينصحوا الذين يشرثرون بهذه الأسرار هنا وهناك، ولعل من أهم متطلبات القتال، هو الكتمان، والقاعدة الذهبية المعروفة: هي أن الأمة التي تكتم أسرارها، هي الأمة التي يمكن أن تنتصر، والأمة التي لا تكتم أسرارها هي الأمة التي لا يمكن أن تنتصر.

وما يقال عن الأمة يقال عن الأفراد لأن الأمة تتكون من أفراد، والبناء الضخم يتكون من ذرات، والعسكريون مطالبون بأن يكونوا في ذروة الكتمان الشديد، والمدنيون أيضا مطالبون بأن يكونوا في ذروة الكتمان الشديد؛ لأن الجيش من الشعب ونيات الجيش لا يمكن أن تخفي على الشعب.

والقادة يجب أن يكونوا نموذجا رفيعا في «الكتمان» والقائد الذي لا يتحلى بمزية «الكتمان» يقود رجاله حتما إلى الهاوية، وإفشاء الأسرار الحربية خيانة بالنسبة للمدنيين والعسكريين على حد سواء، وإفشاء تلك الأسرار خيانة عظمى، والذي لا «يكتم» الأسرار العسكرية لأمته فإن وجوده فيها من مصلحة أعداء أمته.

ورب كلمة عابرة يحسبها المرء تافهة وهى فى واقعها سر يؤدى إفشاؤه إلى كارثة، وتاريخ الحروب خير شاهد، وفيه عبر لمن اعتبر، إن الكتمان فى الإسلام دين، حث عليه القرآن الكريم وأمر به النبى - عَلَيْكُ - وطبقه فى كل حياته.

وصدق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام: [من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه] وحسب المسلم الحق، أن يتأسى بالنبى الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام وإلا فهو مسلم جغرافي أو مدع للإسلام أو متهم بأنه مسلم والإسلام منه براء.

والسؤال الآن: كيف نكتم أسرارنا؟

والجواب على ذلك سهل يسير ، ولكن في وضعه في حيز التنفيذ يحتاج إلى جهد كبير .

لقد استطاعت إسرائيل جمع أدق المعلومات العسكرية عن العرب من ناحية ، واستطاعت كتمان أسرارها العسكرية عن العرب من ناحية أخرى ، ومن الغريب جدا أن بعض أجهزة الإعلام العربية هيأت لإسرائيل معينا لا ينضب في المعلومات عن الجيوش العربية وأسرارها التي كان من الواجب أن تكون «حرز حريز» ليس من الكتمان في شيء نشر وإذاعة تنقلات القطاعات العسكرية من مكان إلى آخر وليس من الكتمان نشر وإذاعة شراء الأسلحة وكمياتها ومستودعاتها ونشر تصاويرها ، وليس من «الكتمان» نشر وإذاعة نياتنا وأهدافنا وما نريد عمله في الميدان .

والرجل الذى يريد القضاء على خصمه ، لا يمكن أن يقول له كل يوم سأقضى عليك . . سأقتلك . . إلخ . ومن المعقول ، بل من البديهي أن يكتم هذا الرجل نياته ، بل يتظاهر بعكس ما يريده .

فكيف إذا أراد شعب من الشعوب القضاء على خصمه دفاعا عن الحق المعتصب، أن يقول له بمناسبة وبغير مناسبة علنا: سأقضى عليك.. سأفعل فيك الأفاعيل؟

يجب أن يكون شعار كل فرد من العرب . . ومن المسلمين أمام الأسرار هو لا أسمع . . لا أرى . . لا أتكلم .

إِن الظروف الراهنة تحتم علينا جميعا الالتزام بالكتمان الصارم.. وقد رأينا كيف هيأ الالتزام بالكتمان للمسلمين الأولين النصر المؤزر.

فهل نعتبر بدروس الكتمان التي طبقها الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام قبل أربعة عشر قرنا أم لا نزال بحاجة إلى النكسات والنكبات ؟.

# والحاقبة للمتقير،

ومع هذا فالعاقبة للحق أخيرا... الذي يهزم الباطل في الجولة الأخيرة:

فمهما حاول الباطل إثبات وجوده الهش.. بما يملك من مال أو حيلة.. أو شائعة فإن القدر الأعلى يرخى له من حبال الأماني.. حتى إذا أخذه لم يفلته.

وهكذا تقول حقائق التاريخ كما لاحظها العارفون.

لقد قال إبليس كما حكى القرآن الكريم:

﴿ أَنَا خَيْرَ مِنْهُ خَلَقْتُنَى مِنْ نَارِ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طَيْنَ ﴾ . [سورة ص. الآية: ٧٦] فكانت العاقبة:

فكانت العاقبة:

﴿ فَاخْرِجِ مَنْهَا فَإِنْكَ رَجِيمٍ ﴾ .[سورة ص. الآية: ٧٧]

وقال النمرود ـ كما حكى القرآن ـ:

﴿ أَنَا أُحِيى وأميت ﴾ . [سورة البقرة. الآية: ٢٥٨]

فكانت العاقبة :

﴿ فبهت الذي كفر ﴾ . [ سورة البقرة . الآية : ٢٥٨ ]

وقال فرعون ـ كما حكى القرآن ـ :

﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ .[سورة النازعات. الآية: ٢٤]

﴿ فَأَخَذَنَاهُ وَجَنُودُهُ فَنَبَذَنَاهُمْ فَى الْيُمْ ﴾ . [سورة القصص. الآية: ٤٠] وقال قارون ـ كما حكى القرآن ـ:

﴿ إِنَّمَا أُوتِينَهُ عَلَى عَلَمُ عَنْدَى ﴾ . [ سورة القصص. الآية : ٧٨ ] فكانت العاقبة :

﴿ فحسفنا به وبداره الأرض ﴾ . [سورة القصص . الآية : ٨١] وقال صاحب الجنتين :

﴿ أَنَا أَكْثُرُ مَنْكُ مَالًا وَأَعْزُ نَفُرًا ﴾ .[سورة الكهف. الآية: ٣٤]

فكانت العاقبة :

﴿ فأصبح يقلب كفيه ﴾ . [ سورة الكهف. الآية: ٢٤]

ثمن النصر:

ولكن هذه النهاية المحتومة . . محكومة بمشيئته ـ سبحانه وتعالى ـ وعونه . . ثم بما تقدمه الأمة من جهد ومال ، وستظل جديرة بالنصر ما بقيت فيها روح القتال متوهجة . . تلك الروح التي عبر عنها ابن المبارك :

لقد ذهب للجهاد يوما فقال لصاحبه.. رفيق السلاح «إنا لله وإنا إليه راجعون على أيام قضيناها في السفر.. وليال قضيناها في اللهو.. وأبواب الجنة هنا مفتحة».

# الإعلام الإسلامي بين النظرية والتطبيق

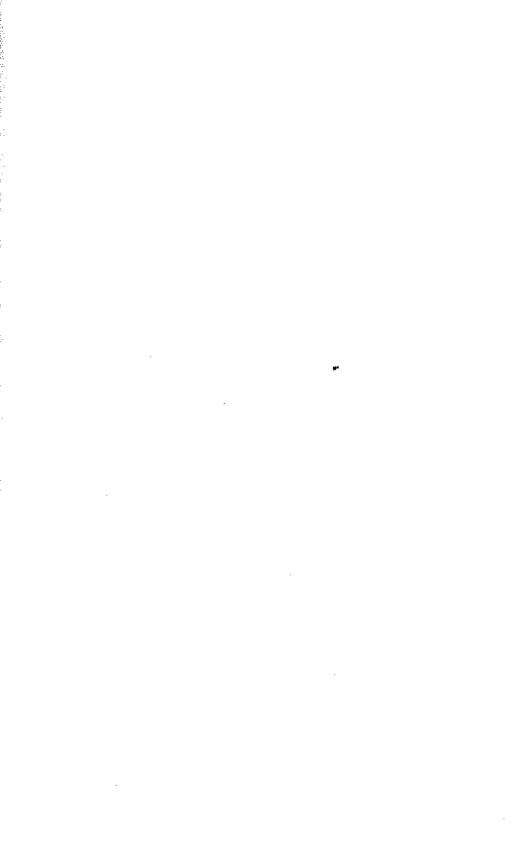

# أهمية الإعلام الإسلامي

وهنا تبرز أهمية الإعلام الإسلامي . . ليقوم بدوره الفعال . . درءا لهذا الخطر: وإذا كان هناك ما يسمى بالاستعمار الاقتصادى . . والسياسى . . والذى يستهدف الثروة والاستئثار بخيرات الشعوب . .

فإن هناك استعمارا جديدا لا يقل خطرا عن سابقيه وهو:

الاستعمار الإعلامي الدولي؟!

هناك وكالات أنباء تعد على أصابع اليد.. تحتكر الأخبار العالمية.. ولديها رصيدها من المعلومات.. ثم تصدر ذلك كله.. بل تغرق به جنبات العالم على اتساعه..

ومن بين الشعوب الواقعة تحت هذا الوابل المنهمر: شعوبنا الإسلامية.. وبخاصة الشباب المأخوذ بما حققه الإعلام من مستحدثات سلبت لبه وقلبه.. وزودته بمعلومات وأفكار تتجاهل المبادىء الإنسانية الراقية.. وتخاطب فيه غرائزه وشهواته..

فصار يعرف عن نجوم الفن والرياضة ما لا يعرف مثله عن عظماء تاريخنا الإسلامى وهم هداة الإنسانية ، وثروتنا التي ندل بها . . ولولاها ما كان لنا وجود اليوم على ظهر الأرض .

وهو الأمر الذى يجعل من الإعلام الإسلامي في اليوم ضرورة ملحة . . تتصدى لهذا السيل الجارف . . إحقاقا للحق وإبطالا للباطل . .

إن وسائل الإعلام العالمية تتحدث كل يوم بألف لغة. .

وهناك مئات الألوف ممن يعادون الإسلام.. يُصَدِّرون عبر هذه الوسائل ما يعكر على على على على على على الله على الل

ويمكن للآلاف من أبنائنا المبعوثين للخارج أن يقوموا بهذا الدور.. عندما نزودهم بالمعلومات الصحيحة التي يصححون بها أخطاء أعدائنا.

لكن العبء الأكبر يسقى على كاهل الدول الإسلامية التي يجب أن ترصد إمكاناتها المتاحة لإنشاء وكالة أنباء إسلامية تصد عنا هذا الهجوم.

إن ديننا الإسلامي مخاطب به الناس في كل العصور..

وإذن . . فنحن مطالبون بإبلاغه . . ونشره في كل ركن من أركان الدنيا . . بالإضافة إلى أن طبيعة الإسلام أنه دين البيان ﴿ خلق الإنسان . علمه البيان ﴾ (١٠ . وأعلى صور البيان . . إعلان حقائق الإسلام في وجه أباطيل خصومه . .

لقد صار الإعلام فنا وعلما قائما بذاته . . وصارت للكلمة المسموعة . . والصورة المرئية دورها في التمكين للباطل في قلوب النشء .

ويبقى أن تستيقظ أمتنا لتطور وسائل اتصالها بالآخرين.. مستخدمة أرقى ما وصل إليه العلم في هذا المجال..

وإنها لصورة من صور القوة التي أمرنا بأن نعد أقصى ما نستطيعه منها في قول الحق ـ سبحانه ـ: ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﴾ (١).

لقد مضى هذا العهد الذى اشتجر فيه الخلاف حول الروايات المعروضة هل هى حرام أم حلال، لنبحث القضية بروح جادة.. وثَّابة تُسخِّر ما وصل إليه العلم الحديث في خدمة الدعوة الإسلامية..

والضرب على الأيدى العابثة بأقدار شبابنا والمنحرفة بوسائل الإعلام إلى غير ما خلقت له...

# منطلقات الإعلام الإسلامي

الإعلام: وظيفة إجتماعية تعبر عن آمال الأمة..

وهو في أمة الإسلام منهج آخر: يستمد جذوره من كلمة التوحيد:

مفسرا.. وناقدا.. وجامعا للقلوب على كلمة سواء.

والدولة فيه: توائم بين مصلحة الفرد . . ومصلحة المجموع .

والمعرفة في ظلها لا تتم قسرا ومن قبل الصفوة كما هو الحال في أنظمة أخرى:

بيد أنَّ الفرد حر . . يتأمل الكون بما فيه . . محكوما بالإيمان ، حتى حقيقة الإيمان نفسه . . لا تستقر في القلب إلا نتيجة للتفكير الفردى الحر :

﴿ لا إكراه في الدين ﴾ (١).

فما دامت معالم الرشد.. ومعالم الغي كلاهما.. تلوح للعيان ظاهرة بينة فلا مجال للكبت أو الإكراه..

لأن ذلك لا ينشىء إيمانا يعمر الحياة.

وفي هذا الإطاريتم إعداد المسلم الذي يأخذ دوره مبلغا . . آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكو . .

إنه لا يبحث عن حقيقة جزئية . . ملونة بالجنس أو اللون . . ولكنها الحقيقة المطلقة الشاملة . .

ووظيفة الاتصال لدى المسلم مشمولة بهذه الحقيقة. . فلا تنحصر مهمته في ملاحظة جانب العبادات تبشيرا وتحذيرا . .

ولكن مهمته تتسع ليراقب كل ألوان النشاط على الساحة الاجتماعية..

وليواجه كل انحراف بما يردعه . . وكل إصلاح بما يستثمره وينميه .

إِن للإعلام الإسلامي قواعد ثابتة ينطلق منها . . متأثراً بها . . مصبوغا بصبغتها . . ملتزما بتحقيق ثمراتها في دنيا الناس :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة. الآية: ٢٥٦.

#### ١ . فأصل البشر واحد:

﴿ يا أيها الناس إِنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إِن أكرمكم عند الله أتقاكم إِن الله عليم خبير ﴾ (١).

#### ٢ ـ ومصيرهم واحد:

﴿ إِنَا نَحَنَ نَحِيي وَ ثَمِيتَ وَإِلَيْنَا الْمُصِيرِ ﴾(٢).

#### ٣ والمسلم منفتح على كل الناس:

﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ﴾ ("").

وحتى على المشركين:

﴿ وَإِن أَحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ﴾ (1).

## £ ـ كما أن الحقوق المنوطة بنا توسع دائرة اتصالاتنا:

فهناك جار له ثلاثة حقوق.

وجار له حقان . .

وجارله حق واحد..

فليس في الحي. . ولا في المجتمع . . ولا في الدنيا . . كائن إلا وله في عنق المسلم حق يجب أن يراعي ويحترم !

## الفرق الشاسع؛

فى مقابل هذه النظرة العالمية الإسلامية.. نرى نظرة الإعلام المادى.. والذى يفرق بين جمهوره المقتنع بفكرته.. وبين الجمهور الأجنبى.

وبينما الإعلام الإسلامي. . يمثل دين التوحيد . . والوحدة . . فإن الإعلام المادى يرسّخ قاعدته في التفريق بين الأمم وهي :

فرق تسد.

فهو إعلام يعمق الشقاق بين الأمم . . خفية . . بينما يشجب هذا الشقاق علانية .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات. الآية:١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة. الآية:٥.

 <sup>(</sup>٢) سورة عقه. الآية:٣٤.
 (٤) سورة التوبة. الآية:٣.

## ونذكر هنا موقف إنجلترا:

فلم تخرج من فلسطين إلا بعد تقسيمها بين العرب وإسرائيل، حتى يظل الخصام بينهما قائما . . فتظل الحاجة إلى سلاحها قائمة كذلك !

ولقد كان إعلامها يسعر هذه الرغبة في قلوب الغافلين، عن طريق تملق هذه القلوب.. حتى استطاع هذا الإعلام المزيف أن يصرف همة دول العالم الثالث إلى إيشار الاستماع إلى إذاعة أعدائه بها.. في الوقت الذي بات فيه لا يثق بإذاعته

### وفي نيجيريا،

كانت نيجيريا مستعمرة بريطانية.

فجمعت بريطانيا المسيحيين في الإقليم الشرقي، ثم منحوهم فرصة التعليم، ليمكنهم من السيطرة على الغالبية المسلمة.

## والهند أيضا وباكستان:

قسمتا بتكتيك بريطاني يتسم بتناقضات جغرافية ، ليظل النزاع مستمرا .

فقد عزل المسلمون في شمال شرق، وشمال غرب، وبينهم إسفين من الأرض تسيطر عليه الهند، وأخيرا.. انفصلت باكستان.. وتكونت دولة «بنجلاديش» ويواكب ذلك كله إعلام ماكر:

أ ـ يستهدف الكسب المادى .

ب ـ وضمان ارتباط الدول الصغرى بعجلة الدول الكبرى.

جر توقف خطط التنمية لدى الدول النامية.

د. ومع الأيام تضمحل معنويات الأمة.. وتذوب القوى الكامنة فيها.. ومن ثم لا تقدر على الاستمرار.. ثم تكون النهاية: الذوبان في محيط هائل من الخداع.

# أهداف الإعلام الإسلامي

ويعنى ذلك كله اختلاف أهداف الإعلام الإسلامي عن غيره في الدول التي لا تدين بالإسلام..

فبينما الإعلام المادي يرسخ عوامل التفريق بين الأمم ليخلو له الجو..

وبينما يسمم روافد المعرفة ليظل قابضا على رَمام الأمور.. وإذا كان يحبط خطط التنمية لدى الأمم الضعيفة حتى تظل ضعيفة..

فإن للإعلام الإسلامي أهدافا نبيلة هي نفس أهداف الدولة الإسلامية المذكورة في قوله ـ تعالى ـ :

﴿ الذين إِن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ﴾ `` .

إِنْ إِعْلَامُنَا مُؤْسِسُ عَلَى الإِيمَانُ بِاللَّهِ ـ عَزِ وَجَلَ ـ :

ومن ثم فهو يؤذن في الناس بالخير ، وينشر بركات الإيمان في كل مكان :

فالمجتمع في ظل الإِسلام:

١ - مجتمع آمن مستقر:

﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إِيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴾ (٢).

﴿ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ﴾ ("). ﴿ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ﴾ (").

﴿ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ﴾ (٥٠).

٢ ـ مجتمع صالح البال . . سالم من الاضطرابات :

﴿ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ﴾ (٢).

 <sup>(</sup>١) سورة الحج. الآية: ٤١.
 (١) سورة الأنعام. الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح. الآية: ٤. (٤) سورة النور. الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) سورة طه. الآية:١١٢. (٦) سورة محمد. الآيتان:١، ٢.

# من ضوابط الإعلام الإسلامي:

ولكى ينتصر الإعلام الإسلامي . . في ميدان الحرب النفسية لابد له من ضوابط . . تجعل منه سيد الموقف :

١ ـ فليس كل خبر وإن كان صحيحا قابلا للنشر .

٢ ـ ضرورة دراسة الظروف. . واهتمامات الناس ودرجة الوعى لديهم . ٠ حتى يمكن اختيار المادة المناسبة لهم .

٣ ـ تركيز المادة الإعلامية .

٤ ـ على أن يصدر ذلك كله من قلب إعلامى مسلم، ملتزم بآداب الإسلام قولا وعملا.
 إعلامى:

(له عقل يحسن الفهم، وأذن لا تشتبه عليها الأصوات، وعين لا يعشوها البريق الخداع).

ومن أهم صفاته كما يقول د . محمد الهوارى: (الذكاء والخيال الواسع، وموضوعية التفكير، وتحمل المسئولية، والتفاني في العمل، وامتلاك القدرة على التغيير، ومعرفة الطريقة التي يفكر ويشعر بها الآخرون).

## المادة الإعلامية 🗥:

(يقول الإمام الشاطبي: ليس كل ما يعلم مما هو حّق، يطلب نشره، وإن كان من علم الشريعة، وما يفيد علما بالأحكام.

### بل ذلك ينقسم:

منه ما هو مطلوب النشر، وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بالإطلاق أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال، أو وقت، أو شخص).

ثم يقول: ليس كل علم يبث وينشر . . وإن كان حقا .

وقد أخبر مالك عن نفسه: أن عنده أحاديث وعلما، ما تكلم فيها، ولا حدث بها، وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل، فتنبه لهذا المعنى.

<sup>(</sup>١) مقالات في الإعلام. مقدمة عمر عبيد ص:١٨ وما بعدها.

#### وضابطه:

إنك تعرض مسألتك على الشريعة؛ فإن صحت في ميزانها.. فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله.

فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة . . فاعرضها في ذهنك على العقول :

فإن قبلتها . . فلك أن تتكلم فيها . . إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول ، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم .

وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ.. فالسكوت عنها هو الجارى وفق المصلحة الشرعية والعقلية). [الموافقات: ٤ / ١٨٩ / ١٥٠].

#### يقول العلماء:

(ليس الفقيه هو من يعرف بأن هذا مصلحة، وهذا مفسدة، بل الفقيه الذي يعرف خير الخيرين.. وشر الشرين).

## قال الجاحظ:

(أحسن الكلام: ما كان يغنيك قليله عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه، وكأن الله يتعالى . ألبسه من الجلالة، وغشاه من نور الحكمة، على حسب نية صاحبه، وتقوى قائله، فإذا كان المعنى شريفا، واللفظ بليغا، وكان صحيح الطبع، بعيدا عن الاستكراه، ومنزها عن الإخلال، مصونا من التكلف. صنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة، ومتى فصلت الكلمة عي هذه الشريطة، ونفذت من قائلها على هذه الصفة . أصحبها الله . تعالى . من التوفيق، ومنحها من التأييد، ما لا يمتنع معه من تعظيمها صدور الجبابرة، ولا يذهل عن فهمها معه عقول الجهلة).

## ويقول ابن تيمية:

(العالم: تارة يأمر، وتارة ينهي، وتارة يبيح، وتارة يسكت عن الأمر أو النهي، أو الإحاطة، كما قيل:

إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر عن الأمر عن الأمر عن الأمر عن الأمر بأشياء.. حتى علا الإسلام وظهر، فالعالم في البلاغ والبيان كذلك:

قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء، إلى وقت التمكن.

كما أخر الله ـ تعالى ـ إنزال الآيات، وبيان الأحكام، إلى وقت تمكن رسول الله ـ ﷺ ـ إلى بيانها .

فالمحيى للدين، والمجدد للسنة، لا يبلغ إلا ما أمكن علمه، والعمل به.

كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه، ويؤمر بها

وكذلك التائب عن الذنوب، والمتعلم والمسترشد:

لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر ، بجميع الدين ، ويذكر له جميع العلم ، فإنه لا يطيق

وإذا لم يطقه، لم يكن واجبا عليه في هذه الحال.

وإن لم يكن واجبا . . لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه عليه ابتداء ، بل يعفو عن الأمر والنهى بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان.

كما عفا رسول الله ـ ﷺ ـ عما عفا عنه إلى وقت بيانه.

ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات . . وترك الأمر بالواجبات .

لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل.

ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشياء، وإن كانت واجبة، أو محرمة في الأصل، لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوجوب أو التحريم.

فإن العجز مسقط للأمر والنهي، وإن كان في الأصل)(''.

من خصائص رجل الإعلام الإسلامي:

إِن عصب العملية الإعلامية هو رجل الإعلام نفسه ومن ثم لابد أن يتصف بخصائص ترفعه إلى مستوى مسئوليته. .

فإذا وجد الملتقي الذي يرتفع ـ أيضا ـ إلى مستوى مسئوليته تمت عملية الاتصال كمالا، وآتت أكلها المبارك . . ونقرأ في ذلك ما قاله إسحاق بن إبراهيم في كتابه «البرهان»: (إن أصحاب الخبر ينبغي أن يكونوا من أصلح العمال ديانة. وأكملهم أمانة، وأظهرهم صيانة...

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي ٢٠ : ٨٥ / ٢٠.

كما أنه لا ينبغي أن يتقدمهم أحد في الصدق، الثقة، والأمانة، غير القضاة ومن جرى مجراهم، وهم من لا يكون فيهم شيء من الحدة والحسد والغفلة).

وإذا ارتفعت نفس المتلقى إلى مستوى المسئولية فقد تمت النعمة، وذلك قول ابن خلدون:

(إذا كانت النفس البشرية على حال من الاعتدال في قبول الخبر . . أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تنبين صدقه من كذبه ) .

إن مُصَدَّر الخبر مسلم يعيش في هذا الجو الطاهر يتنفس الصدق فلا يكذب.. والعدل لا يظلم ولا يخون ولا يتجسس، وذلك ما نتناوله بشيء من التفصيل.

# ١- الصدق:

ومن معانى الصدق: الصلابة، والقوة، وإذن فهو صادق مع نفسه.. صادق مع جمهوره لا ينحرف عن الحق قيد أنملة..

إنه لا ينافق. . ولا يكذب ؛ لأن ذلك ضعف ينافى الصدق كمظهر لقوة الشخصية ، ثم يتحمل مسئولية الخبر الصادق ، ولو كلفه ذلك حياته ، إنه يقول الحق ، مهما كانت النتائج . . تعذيبا . . أو خسارة مادية . . أو ضياع منصب مرموق .

# (لكن رجل الإعلام بشر):

بشر تعرض له عوامل الضعف الإنساني . . ولابد من الأخذ بيده ليكون عند حسن الظن به صادقا . . في كل الظروف .

(وقد وضع علماؤنا ـ وبخاصة علماء الجرح والتعديل ـ الضوابط الكفيلة بإحقاق الحق، وإبطال الباطل . . بدءا بالبواعث التي ينشأ عنها الخطأ والكذب . . وانتهاء بالضمانات المانعة من التورط في الكذب أو التزوير . .

وقد استفاد الباحثون الغربيون من هذا التدقيق. . وهذا الاحتياط البالغ في صيانة المُصدر أو المرسل حتى لا يضل ويضل. . مما نعتبره بضاعتنا ترد إِلينا.

وهذا ( ما حدده «سينيوبوس» من القواعد العامة التي يجب اتباعها في صورة أسئلة تكشف المعالم وتحدد المسار. وقد تساءل الباحث . . تساؤلات تلفت النظر إلى مواطن الضعف . . والتي ينفلت منها العيار فقال :

١ - هل كان الكاتب - أو المصدر - في حالة عقلية تسمح له بملاحظة الحادثة.

وهل سلم من بعض العوامل التي تدعو إلى الخطأ كالوهم؟

٢ ـ هل تحققت الشروط العملية في الملاحظة؟

وهل كان خلوا من الهوى؟ وهل فهم ما سمع وما رأى؟

٣ ـ هل أصدر حكمه على حوادث صرفه الكسل أو الإهمال عن ملاحظتها .

وهل ذكر أمورا لم يراها، ولم يسمع عنها شيئا بل واستنبطها بخياله؟

. ٤ . هل كانت طبيعة الحادثة تسمح بملاحظتها ؟

لأن بعض الحوادث تحاط بالكتمان.

وعن القواعد العامة الواجب اعتبارها ، يضع - أيضا - مجموعة من الأسئلة تسلط مزيدا من الضوء على أمور وثيقة الصلة بموقف المخبر ومدى صدقه فيما ينقله ، وهذه الأسئلة هي:

١ ـ هل أراد صاحب الوثيقة ـ أو ناشر الخبر ـ تحقيق مصلحة شخصية؟
 و هل أراد أن يخدع القارىء؟

٢ ـ هل كان الراوى ينتمى إلى جماعة يميل إلى نصرتها ، ويبرر سلوكها ويظهرها
 في موقف مشرف؟

٣ ـ هل وُجد الراوى في مركز أو ظروف أكرهته على الكذب؟
 وهذا ما يحدث عندما لا يتفق الصدق مع السياسة العامة للدولة.

٤ ـ هل جره الضرر بشخصه أو بجماعته إلى الاختلاق والتحريف؟

هل أراد الراوى التقرب إلى الجمهور وتملقه وإثارة عواطفه؟

٦ - هل حاول صاحب الوثيقة - أو الرسالة - التأثير في الجمهور بالأسلوب الأدبي وهل شوه الحقائق عندما ألبسها ثوبا أدبيا ؟)

## ٣ ـ ومن مسئولية الإعلامي المسلم.

تحرى المصدر الموثوق به.

وفي هذا المعنى يقول الحق ـ سبحانه ـ:

﴿ فَاسَأَلُوا أَهُلُ الذَّكُرُ إِنْ كَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١٠).

وحتى تكون الشقة رابطة بين المُرسل والمتلقى لابد من الاختيار الدقيق لمصدر الحقيقة احتراما لهذه الحقيقة. ولعقلية المتلقى أيضا. .

وإذا سألت فلا تلحف في السؤال فرارا من كشف أمور لا تحمد عقباها.. ولم يحن بعد أوان الكشف عنها.

﴿ لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم ﴾ (٢٠).

# ٣ ـ عدم التسرع في الدكم قبل التثبت منه:

وعندما تسرع الصحابي الجائيل فقتل المشرك قبل أن يتأكد من نواياه الحقيقية لامه عنف قائلا: هلا شققت عن قلبه.

إن الرغبة في الربح . . والتطلع إلى الشهرة عن طريق السبق الصحفي . . قد يورط الإعلامي في خطأ يقطع حبال الثقة بينه وبين جمهوره . . وقد يصدق الإعلامي بعد ذلك معه . . لكنه لا يفلح في اكتساب الثقة المفقودة . .

وقد نعى القرآن الكريم على أناس يتلقون الأخبار ثم يذيعونها بلا تمحيص وذلك في قوله ـ سبحانه ـ:

﴿ وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْرُ مِنَ الْأَمِنِ أَوِ الْحُوفُ أَذَاعُوا بِهِ ﴾ (٣٠ .

وكان عليهم أن يردوه إلى العارفين العالمين ببواطن الأمور احتراما لعقولهم وللحقيقة ذاتها.

﴿ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ . ويفرض الإيمان مزيدا من الاحتياط حين يكون مصدر الخبر فاسقا . . ولابد من التحفظ والدقة في تلقى أخباره .

<sup>(</sup>١) سورة النخل.الآية:٣٤. (١) سورة المائدة.الآية:١٠١.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء.الأية :٨٣.

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا إِن جَاءَكُمْ فَاسَقَ بَنَبًا فَتَبِينُوا أَنْ تَصَيِّبُوا قُومًا بَجَهَالَةً ﴾ (١٠).

ع ـ طلب الحقيقة:

ومن أبوابها المشروعة:

يقول الحق ـ سبحانه وتعالى ـ:

﴿ . . ولا تحسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا . . ﴾ .

إن للحق طرائقه المشروعة الموصلة إليه، وليس منها التجسس أو التحايل على حساب كرامة الإنسان..

وحين علم عمر - رضى الله عنه - بنبأ شباب يحتسون الخمر تسور الجدار عليهم · · قال له شاب منهم :

أخطأنا خطأ واحدا . . وأخطأت أنت في ثلاث :

تجسست علينا . . والله يقول : ولا تجسسوا . .

وتسورت الجدار.. والله ـ تعالى ـ يقول: ﴿ وأتوا البيوت من أبوابها ﴾ .

ولم تستأذن . . والله ـ تعالى ـ يقول :

﴿ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ﴾ . وسكت ـ رضى الله عنه ـ مع أن الحق في جانبه .

#### اجتناب الغلق:

يقول ـ سبحانه وتعالى ـ :

﴿ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ﴾ (٢٠ .
فالاحتياط يفرض على المؤمن أن يستبعد كثيرا من الظنون فلا يأخذ بها من أجل ظن
واحد قد يكون خاطئا . .

أى أن ظنونا كثيرة تتعلق بأناس كثيرين تتوفر لديك بحكم موقعك الإعلامى الكاشف . . ولكن . . لأنك لا تملك وسائل التأكد منها . . فاستبعد أكثرها - وإن كنت مقتنعا به ـ من أجل ظن واحد قد تخطىء فيه .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات الآية: ٦.

# الجوارح.. أمانة يجب حفظها:

وعلى رجل الإعلام الإسلامي أن يتحمل مسئوليته عن جوارحه فلا يوظفها إلا فيما خلقت له . . وإلا . . فإنه مسئول أمام ربه ـ سبحانه وتعالى ـ غن كل ما رأى . . وما سمع . .

﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ﴾ (١٠). ويلاحظ هنا إفراد السمع وإفراد البصر - أيضا - ليشعر المسلم أنه مسئول مسئولية مباشرة عن سمعه هو . . وبصره هو . .

وأولى تبعات هذه المستولية ألا يجرى وراء خبر . . ولا يخوض في أمر لا يملك وسائل التحقق منه .

وإن الإحساس بهذه المسئولية ينبغي أن يظل متوهجا في كيانه وبخاصة إذا تذكر أنه جندي في معركة يواجه فيها إعلاما مضادا يمكر بأمته ويعرقل حركتها..

[وأمام هذا السيل العارم من وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة والمرئية.. لابد أن تدرك أن التنافس شديد الخطورة، وأن القارىء يتطلع باستمرار إلى نوع من المادة الإعلامية التى تخاطب فيه رغباته ودوافعه وطموحاته، وهناك إعلام لا يهمه سوى دغدغة الغرائز والشهوات ودور الإعلام الإسلامي دور جاد؛ لأنه دور مسئول، إنه دور الرسالة التي تنمي جوانب الخير، والعدل والقوة في الإنسان، وتنظم الغرائز وتضبطها وتوجهها وجهة معينة، وكل هذه المسئوليات تحتاج إلى خبرات جيدة وتتطلب معرفة واسعة بطبائع النفس، وأشواقها كما تتطلب معرفة دقيقة بأساليب التأثير على هذه النفس بالكلمة والصورة والإيحاء، إن لغة المنابر، وليس لغة الوعظ الحرفي ولكنها لغة الأرقام ولغة علوم النفس والاجتماع والاقتصاد لغة الحدث اليومي وانعكاسه على حياة الناس.

إذن فالإعلام الإسلامي يجب أن يكون رائدا للجماهير يغذيها بالخبر الصحيح].

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية: ٣٦.

## ٣ ـ القدرة على الإقناع:

ولأن الإعلامي صاحب فكرة يجليها للناس. . في محاولة لإقناعهم بجدواها . . فلابد من توفر القدرة على الإقناع في مقام الجدل . .

الإقناع بالحكمة والجدال بالتي هي أحسن بعيدا عن التجريح أو التشويش · · إن الإعلامي المسلم يؤمن بإله عالم بما تخفي الصدور · ·

قادر على الأخذ بناصيته...

ومن ثم فلا يغدر، ولا يتزيد على الناس، وإذا لم تسعفه الدنيا جزاء على قول الحق فهو شاعر في نفسه:

أولا: براحة إذ وفق إلى ذلك.

وثانيا: هو مؤمن بيوم الدين والجزاء وإذن.. فإن أجره مدخر له عند ربه.. فلا داعي للمتاجرة بأسرار الناس.

هذه التجارة التي احترفها كثير من الملحدين اليوم..

وظهرت أسرار البيوت على صفحات الجرائد نظير أثمان باهظة يسيل لها لعاب الطامعين.

إِنْ خَالِقَهُ وَخَالَقَ النَّاسِ وَاحِدْ ـ سَبْحَانَهُ ـ . . . . .

وكذا مصيره ومصير الخلق جميعا واحد..

وهذه تجعل منه عضوا في الأسرة العالمية فلا ينخدع بجنس ولا لون ولا مذهب وإنما يتوخى الحق الموضوعي مهما كانت النتيجة وفاء لهذا النسب المشترك.

وإذا طاشت أحلام الناس ورمت بهم حيث الربح الوفير ولو على حساب الأعراض البريئة وإذا خفت عقول فسعت وراء الأخبار المثيرة بغض النظر عن توثيقها.

على ما يقول ـ سبحانه ـ:

﴿ وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْرُ مِنَ الْأَمِنَ أَوِ الْحُوفُ أَذَاعُوا بِهِ ﴾.

فإن رجل الإعلام الإسلامي نوع آخر:

إنه لا ينقل الأخبار كيفما اتفق . و لا يرضى نفسه أن يكون بوقاً متنقلا هكذا بلا إرادة أو تفكير ولكنه ـ بحكم إيمانه ـ ملتزم بالضابط المانع حين يرد الأمر إلى أهل التمحيص والتوثيق : ﴿ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم ﴾ .

الإيماق عاصم من الكذب.

المفروض في رجل الإعلام أنه مؤمن..

والإيمان معناه: التصديق وإذن فأولى خصائصه. بحكم إيمانه. أن يكون صادقًا.

وحين يكون كذلك فإنه يبذل فطرته، ولا يتكلف شيئا، ولا يستعيره من خارج نفسه، وحين سُئل رسول الله \_ عَلِيه \_:

أيكون المؤمن بخيلا؟

قال: نعم.

أيكون جبانا؟

قال: نعم.

ولما سُئل: أيكون كذابا؟!

قال: لا!!

فمن المحتمل أن يكون المؤمن بخيلا . .

أو جبانا خضوعا منه لغريزة التملك . .

أو حب الحياة . . لكن احتمال الكذب مرفوض ابتداء . .

فليس في داخله ما يحمله عليه.

ومعنى ذلك احتمال أن يكون المؤمن جبانا أو بخيلا . إلى غير ذلك من الصفات التي لا تشكل عدوانا أساسيا على ذات الغير . . أو حقه . .

أما أن يكون كاذبا فلا:

أ. لأن جوهر حقيقة الإيمان: الصدق. . فالاتصاف بالكذب مع ذلك تناقض.

ب ـ الكذب ظلم:

لأنه نقل الحقيقة عن موضعها بأسلوب التغرير والتزوير .

والكذب صفة النفس كما هو صفة اللسان: وكذب النفس يعنى:

عجزها عن قبول الحقائق . . واستبدال الزيف بها .

وكذب العمل:

أداء ظاهره . . لا لبّه .

إِن الصدق مجموعة من الفصائل فهو:

أ ـ شجاعة أدبية ترفض الخوف من النقد .

ب ـ كبرياء ذاتي يرفض الرياء والتزلف.

جـ إحساس بالكرامة يأبي المصانعة واقتناص المنافع الشخصية على حساب الحق.

الكذب الأبيض:

بلغ احتياط علماء الحديث حدا حمل بعضهم على رفض رواية عالم كذب على بعيره حين استدعاه إليه موهما إياه أن في كمه علفا !

وبذلك وضع علماؤنا مبدأ رفض ما يسمى بالكذب الأبيض!

لقد رخص الشارع الحكيم الكذب في حالات الضرورة القصوي:

١ - في الحرب.

٢ ـ في مجال إصلاح ذات البين.

٣ ـ بين الرجل وزوجته.

ثم جعل في المعاريض مندوحة عن الكذب. . وابتعادا عنه .

وعلى حد تعبير بعض العلماء<sup>(١)</sup>:

ليس في الإسلام كذب أبيض.. أو أسود.. بل الكذب كله أسود كله.. بل أشد سوادا من ظلمة الليل!

إن وجه الكذب قبيح: مهما تعددت المرايا التي يظهر فيها . .

والذين يبيحون الكذب الأبيض. . لن يستطيعوا أن يبيضوا سواد الليل أبدا!

إن القرآن الكريم قبح الكذب . . وتوعد الكاذبين . . بإطلاق . . ولم يفرق بين كذب أبيض . . وأسود . . وهذا الكذب حيلة : أملاها النفاق العصرى .

يشيع الكذب سواء كان أبيض كالبرص.. أو أسود كالحقد في المجتمعات التي كبا جوادها: فتقهقرت بعد تقدم، وسقطت بعد صعود.. وجهلت بعد علم..

ذلك بأن فساد العقيدة . . والعيمل . . واللسان . . وانطماس البصيرة . . كل ذلك له مضاعفات تنحل بها عرى الأخوة ، ويشيع سوء الظن . . ثما يحمل على الكذب .

وقد تشتد العلة لدرجة أن أمة تعاقب الصادق لأنها أمة كاذبة فكأثما تعتبر صدقه استفزازا لغيها وكبريائها.

وهنا تكون المواجهة بين:

من تجيش قلوبهم بمعانى الخير الباحثة عن التعبير عن الذات في الواقع. . وبين الذين يأتمرون بها .

التحذير من الكذب:

في لحظة من لحظات الضعف الإنساني قد تسول النفس لصاحبها:

الافتيات على الحقيقة بواحدة من هذه الصور:

١ ـ بإضافة إليها . . وليست منها .

٢ ـ حذف كلمة منها تخدم غرضا معينا.

٣ ـ تزييف لهجة الرواية خداعا وتمويها.

<sup>(</sup>١) د. محمد سعاد جلال

ولكن التحذير النبوى يأخذ بخناق الإعلامي المسلم ليظل على ولائه للحق صادقا. . فرارا من عقاب رادع على كلمة باطلة يذيعها .

رأى ـ ﷺ ـ في رؤياه رجلين أتياه فانطلقا به، فمرا به:

(على رجل مستلق لقفاه ، وإذا آخر قائم عليه بكلُوب ـ خشبة فى رأسها عَقافة منها أو من حديد ـ من حديد ، وإذا هو يأتى أحد شقى وجهه ، فيشرشر شدقه إلى قفاه ، وعينه إلى قفاه .

ثم يتحول إلى الجانب الآخر . . فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول . فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصبح ذلك الجانب كما كان ، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى .

قال: قلت: سبحان الله! ما هذا؟

قالا: إنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق) (١٠٠٠.

وحين تاب كعب بن مالك ـ رضى الله عنه ـ لما افتتن فتخلف في الشلاثة الذين خُلُفوا قال: يا رسول الله:

(إِن الله إِنما نجاني بالصدق، وإِن من توبتي ألا أحدث إِلا صدقا ما بقيت) (¹) ما هو الحار؟

ليس الحل كما يقولون: أن نتكيف مع المجتمع على حساب الشرف والفضيلة، وهو الحل الواهي في يد الناكصين على أعقابهم.

إن الحل هو:

الثبات . . والعناد . . والرجولة . . التي تتصدى للمجتمع الكاذب ولو امتلأت الأرض حرسا شديدا وشهبا !

ولتكن الحاطمة للنفس. . والأهل . . والمال هي الثمن . .

وليكن!!

فلن يذهب ذلك هباء!

<sup>(</sup>١،١) صحيح البخاري ٩/٢٥، ٦/٨.

بيد أنه لبنات توضع في بناء الإنسانية العالى. . ليظل شامخا .

إنها صوت الضمير . . الأكثر قيمة من هذا الذي ذهب منّى :

فماذا يبقى للإنسان . . لو قتل بالكذب ضميره . .

(إِنْ كَنُوزُ الأَرْضُ لا تَسَاوَى كُلُهَا لَحْظَةَ أَنْظُرُ فَيُهَا إِلَى أَعْمَاقَى فَلا أَجِدُ فَيُهَا ضميرى المُشرق. المضيء . . وأجد مكانه جيفة منتنة ) .

# من التطبيقات العملية للإعلام الإسلامي



# تحويل القبلة وأزمة الضمير

راقب اليهود المعارك الدائرة بين المسلمين والمشركين رقابة المتحيز للوثنية ، وكان الظن أن يكونوا مع المسلمين في خندق واحد ضد الوثنية ذلك العدو المشترك!

فماذا وجد اليهود؟

بدت من خلال المعركة . الطحون . شخصية المسلم أنصع جوهرا:

إن المسلمين:

كرماء، ثابتون على المبدأ، يحبون الموت أكثر من حبهم للحياة، يحبون محمدا.. كما لم يحبَّ أحُدُ أحدا.

وإذن. . فقد بدا الفارق الهائل بين شخصية المسلم بخصائصها تلك ، وبين شخصية اليهودي التي طبعت على:

البخل، والنفاق، والحرص على الحياة . . بل إنهم لأحرص الناس عليها حتى من المشركين ويعنى ذلك : أن وجود اليهود مستحيل ما بقى المسلمون، وبقاء أحدهما نفى للآخر .

وأين كيان اليهودي الجبان، من ذلك المسلم الذي كان يحتضر على أرض المعركة، وفي آخر رمق من حياته يقول لصاحبه: أوتر لي قوسي؟ !!

إنه يثرى الحياة التي يودعها . . لكنه يغرس بذورها وشمسه تغيب !

## عقدة الشعب المختار

وتحركت عقدة الشعب الختار لتثبت وجودها، في محاولة لتصفية الوجود الإسلامي ولكن ما هي الوسيلة؟

بالمواجهة العسكرية؟

لقد وافتهم الأنباء بالفدائية المثالية على الجبهة الإسلامية وكيف أن المسلم يحرص على الموت فتوهب له الحياة ثم هو يخوض معركته وهو على يقين بالنصر إما بالعودة سالما بالأجر والغنيمة، وإما بالشهادة التي تمنحه حياة أخصب وأرحب، ومن دمه الذي سال على أرض المعركة تنبت براعم جديدة.. أشبال جدد.. يواصلون المسير.

من أجل ذلك قرروا إعلان الحرب النفسية:

١ ـ عن طريق أسئلة محرجة يُوَسُوسون بها للمشركين إعناتاً.

٢ - ثم بمثل قولهم: «راعنا» محرفين الكلم عن مواضعه...

٣ ـ ثم كان موقفهم من تحويلِ القبلة:

لقد كان تحويل القبلة واحداً من المواقف التي حاول فيها المغرضون تعكير النهر الجاري حتى لا يهدي الحياري. الجاري على المياري.

ولكن الحق ـ سبحانه وتعالى ـ يرد السهام المسمومة إلى نحور الأعداء، على نحو يبدو فيه الدرس مفيدا، تتملاه العيون، وتعيه قلوب ينبغى أن تكون على بصيرة بما يراد لها.

وكيف تُعَدُّ للحملة المستمرة عدتها على مدار الزمان حفاظا على شخصيتها التي يجب أن تبقى شاهدة على الناس.

ثم ماذا عن تحويل القبلة في القرآن؟

يقول الحق سبحانه وتعالى -: ﴿ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول عن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم . قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون . ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ﴾ .

[البقرة: ١٤٢ ـ ١٤٥].

# قبل التحويل:

لما كان حدثا مهما، اقتضت مشيئته ـ سبحانه وتعالى ـ أن يهيىء الأمة الإسلامية لتكون على مستواه.

#### يقول ابن القيم:

و تأمل حكمة العزيز الحكيم ولطفه وإرشاده في هذه القصة لمّا علم أن هذا التحويل أمر كبير كيف وطّأه ومهده وذلله بقواعد قبله ، فذكر النَسْخَ وأنه إذا نسخ شيئا أتى عثله أو خير منه.

وأنه قادر على ذلك فلا يعجزه.

ثم قرر التسليم للرسول وأنه لا ينبغي أن يعترض عليه. ويسأل تعنتا. كما جرى لموسى مع قومه.

ثم ذكر البيت الحرام وتعظيمه وحرمته، وذكر بانيه، وأثنى عليه، وأوجب اتباع ملته.

فقرر في النفوس بذلك توجهها إلى البيت بالتعظيم والإجلال والمحبة، وإلى بانيه بالاتباع والموالاة والموافقة.

وأخبر ـ تعالى ـ أنه جعل البيت مثابة للناس. . يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا . فالقلوب عاكفة على محبة دائمة الاشتياق إليه ، متوجهة إليه حيث كانت .

ثم أخبر أنه أمر إبراهيم وإسماعيل بتطهيره للطائفين والقائمين والمصلين وأضافه إليه بقوله: ﴿ أَنْ طَهْرا بِيتِي ﴾ .

وهذه الإضافة هي التي أسكنت في القلوب من محبته والشوق إليه ما أسكنت.

وهى التى أقبلت بأفتدة العالم إليه، فلما استقرت هذه الأمور فى قلوب أهل الإيمان وذكروا بها، فكأنها نادتهم أن استقبلوه فى الصلاة.

ولكن توقفت على ورود الأمر من رب البيت ، فلما نزل قول الحق: ﴿ فول وجهك شطر المسجد الحرام ﴾ تلقاه رسول الله - ﷺ - والراسخون في الإيمان بالبشرى والقبول ، وكان عيدا عندهم .

## تحصين المتلقي

ولقد استفاد الأجانب من هذا التوجيه القراني الراشد، فصاغوا ما يسمى بنظرية تحصين المتلقى . . بمعنى تزويد المستمع بما يحميه من كيد أعدائه ، الذين قد يفاجئونه بما يربكه ، لكنه يكون محصنا بما لديه من علم ساب ، وفي ضوء هذا المعنى ،

فقد كان المتبادر طبق التسلسل الزمنى أن يكون ترتيب الآيات النازلة بشأن القبلة هكذا:

﴿ قد نرى تقلب وجهك ﴾ ثم. . ﴿ سيقول السفهاء ﴾ .

ولكن الحق - سبحانه وتعالى - قدم الأولى على الثانية ، تزويدا للأمة بما سوف يحدث لتستعد للمواجهة . . توطينا للثقة ، وإعدادا للجواب ، وإظهارا للمعجزة .

يقول الرازي:

[ إِنْ الله تعالى أخبر عنهم قبل أن يذكروا هذا الكلام أنهم سيذكرونه.

وفيه فوائد:

إحداها : أنه عليه الصلاة والسلام إذا أخبر عن ذلك قبل وقوعه، كان هذا إخبارا عن الغيب، فيكون معجزا.

وثانيها: أنه ـ تعالى ـ إذا أخبر عن ذلك أو لا ثم سمعه منهم، فإنه يكون تأذيه من هذا الكلام أقل مما إذا سمعه منهم أو لا.

وثالثها: أن الله تعالى إذا أسمعه ذلك أولا. ثم ذكر جوابه معه. فحين يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام منهم، يكون الجواب حاضرا.

#### ومن الناحية النفسية:

فإن مفاجأة المكروه أشد، والعلم به قبل وقوعه أبعد عن الاضطراب وبذلك تهون الصدمة وتخفف الروعة وتنكسر شوكة المكروه].

يقول صاحب المنار: (يقال إن هذا خبر عظيم بمنحة جليلة ومنة بنعمه كبيرة، فلم جيء به معترضا في أطواء الكلام عن القبلة ولم يجيء ابتداء أو سياق تعداد الآلاء والنعم؟ والجواب: أن الله ـ تعالى ـ علم أن الفتنة بمسألة القبلة ستكون عظيمة وأن سيقول أهل الكتاب: إن محمدا ليس على بينة من أمر ربه؛ لأنه غير قبلته ولو كان الله هو الذي أمره بالصلاة إلى بيت المقدس لما نهاه عنه ثانيا وصرفه عن قبلة الأنبياء. ويقول المنافقون: إنه صلى أولاً إلى بيت المقدس استمالة لأهل الكتاب ودهاناً لهم ثم غلب عليه حب وطنه وتعظيمه فعاد إلى استقبال الكعبة فهو مضطرب في دينه وأمثال هذه الشبهات ـ على كونها تدل على عدم الاعتدال في أفكار قائليها ـ تؤثر

فى نفوس المسلمين فالمطمئن الراسخ فى الإيمان يحزن لشكوك الناس وتشكيكهم فى الدين والضعيف غير المتمكن ربما يضطرب ويتزلزل ؛ لذلك بدأ الله بإخبار المسلمين بما سيكون بعد تحويل القبلة من إثارة رياح الشبه والتشكيك ولقنهم الحجة وبين لهم ما فيها من الحكمة وبين لهم منزلتهم من سائر الأمم وهى أنهم أمة وسط لا تغلو فى شىء ولا تقف عند الظواهر وأنهم شهداء على الناس وحجة عليهم باعتدالهم فى الأمور كلها وفهمهم لحقائق الدين وأسراره، ومن أهمها أن القبلة التى يتوجه إليها لا شأن لها فى ذاتها وإنما العبرة فيها باجتماع أهل الملة على جهة واحدة وصفة واحدة عند التوجه إلى الله ـ تعالى ـ ) .

أهمية القبلة الواحدة:

إذا اقتضت مشيئته تعالى أن يخلق الناس لعبادته، فقد كان من حكمته ـ سبحانه ـ أن يتجه بهم في عبادتهم إلى قبلة واحدة.

فمن شأن القبلة الواحدة أن توحد مشاعرهم، فإذا صفوا أقدامهم عبرها، انعكس هذا المشهد الآسر على قلوبهم، فعاشوا بقلب واحد!

ومن حكمته . تعالى . أيضا أن تكون القبلة هي الكعبة البيت الحرام :

لأنها الوسط، تتجه إليها الأمة الوسط، يقول الرازي في تعليق ذلك:

إذا حضر العبد الضعيف مجلس الملك العظيم لابد لن يكون مستقبله غير معرض عنه

والمقصود من الصلاة: الخضوع، والسكون، وترك الالتفات والحركة، وهذا لا يتم إلا إذا بقى في صلاته ملتزما جهة واحدة على التعيين فإذا خص الله ـ تعالى ـ جهة على التعيين فاستقبالها أولى.

ثم إن الله ـ تعالى ـ يحب الألفة والموافقة بين المؤمنين، فوحد قبلتهم، الكعبة سرة الأرض ووسطها فأمر الله ـ تعالى ـ جميع خلقه بالتوجه إلى وسط الأرض، إشارة إلى أنه يحب العدل في كل شيء.

الشخصية المتميزة:

لم يكن توجه المسلمين إلى بيت المقدس ثم التحول عنه إلى الكعبة المشرُّفة ضربة لازب وإنما كانت البداية لثقل الشخصية الإسلامية ، التي يجب أن تظل في عليائها فريدة متميزة ، فلا تنحاز إلى شرق أو إلى غرب يقول الرازى :

رأمرهم الله تعالى حين كانوا بمكة أن يتوجهوا إلى بيت المقدس، ليتميزوا عن المشركين.

فلما هاجروا إلى المدينة، وفيها اليهود، أمروا بالتوجه إلى الكعبة ليتميزوا عن اليهود).

وإذا كان من المفسرين من يقول: إن ذلك كان تأليفا للقلوب، فربما كان ذلك تبعا، والله والماء المساومة. ولم يكن قصدا أوليا، ذلك بأن المراحل الأولى في تكوين العقائد لا تقبل المساومة.

حتى إذا استقرت ، فصارت عصية على الزوال ، أمكن لأصحابها أن يتسموا بشيء من المرونة ولكن إلى حين.

#### ماذا قال سفهاء الناس؟

كان هناك تنسيق كامل بين التحالف الباغي من اليهو د والمنافقين والمشركين.

وقد وصفهم الحق ـ تعالى ـ بالسفه . . ليلفت نظر المسلمين من أول الأمر : من هم . . . ومن أنتم . . .

ما وزن هؤلاء الذين يشغبون عليكم. . وأين هم من موقعكم الممتاز والذي يفرض عليكم إدارة المعركة لحسابكم ، دون تأثر بالإعلام المعادي . .

وتعبَّر الآيات الكريمة بالسين [سيقول] لا «بسوف»، فالسين أقصر مدى من سوف ومعنى ذلك: أن المعركة وشيكة الوقوع - قبل بدر بأيام - حتى يستعدوا من الآن.. دون إبطاء.

ومهما قال أعداؤكم فلن تتحقق أمانيهم ذلك بأنهم سفهاء:

سفهاء العقول: جاهلون. . طائشون . . سفهاء الخلق: خبثاء سيئو الظن، استمهنوا أنفسهم بالتقليد. والإعراض عن النظر فقالوا:

﴿ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ﴾ .

ولقد جاء النص بالسؤال ولم يذكر الشبهة، ولعل في هذا درسا من دروس الدعوة التي يفرض أحيانا كتمان بعض الشبهات وبخاصة في مجال العامة حتى لا تؤثر فيهم.

#### حملة التشكيك

وعندما اتجه المسلمون إلى بيت المقدس فرح اليهود، ثم انتهزوا فرصة استشمروها لصالحهم في حرب دعائية يراد بها التمويه فقالوا: (محمد ليس على بينة من أمره).

ثم أرادوا فرض الوصاية على المسلمين فقالوا: (لولا أنا أرشدناكم إلى القبلة، لما كنتم تعرفون القبلة).

وكان ذلك تشجيعا للمنافقين الجبناء الذين قالوا:

(ما بالهم كانوا على ملة ثم تركوها).

وأعلن المشركون أن محمدا تحير في دينه وأقسموا: (والله ليرجعن إلى دين آبائه)، وزعم آخرون أنه اشتاق إلى بلد أبيه ومولده ثم عرضوا بالرسول، فقالوا تنويها بثباتهم (أبي إلا الرجوع إلى موافقتنا، ولو ثبت عليه لكان أولى به).

وهكذا قاد اليهود حملة التشكيك المدفوعة بحقدهم: لماذا عاد المسلمون إلى قبلتهم الأولى، واحتطب في حبلهم المنافقون والمشركون.

#### نجاح مؤقت 🕝

حققت حملة التشكيك نجاحا مؤقتا حين جزع بعض المسلمين وتساءلوا عن صلاة إخوانهم الذين ماتوا قبل أن يتحولوا إلى الكعبة وذلك قولهم: (لسنا نعلم حال إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون نحو بيت المقدس).

#### الأمة عند حسن الظن بها

ومع ذلك فقد تجاوزت الأمة المحنة، وسعى نور الإيمان بين يديها وسط هذا الضباب الإعلامي الكثيف.. وكانت استجابتها سريعة..

ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال:

[بينما الناس في قباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله على الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الليلة قرآن، وقد أُمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام. فاستداروا إلى الكعبة].

وهكذا تلقت الأمة أمر رسولها بهذه الطاعة، إنهم لا يعبدون الجهة، ولكنهم يطيعون الآمر ـ سبحانه وتعالى ـ.

ثم هم في صلتهم بالقائد - يَكِنَّهُ -: يكفى أن يقول ليستجيبوا طائعين / إن كان قال، فقد صدق.

وأمة هذا شأنها، تتلقى توجيهاتها من مصدر واحد، وتلتزم في ممارستها للحياة بنظام واحد، وخلف قائد واحد، أمة هذا شأنها لا تموت أبدا.

# في نور القرآقُ الكريم

[سيقول السفهاء]:

إنهم السفهاء خفاف الأحلام المتسرعون الذين لا يشبتون على حال من القلق لفقدان الإيمان الذي يحفظ التوازن.

١- وإذا كان سفيها من عدل عن أمر دنيوى صالح، إلى آخر ضار، فأولى بالسفه من عدل من باب الإيمان عن الحق، فلا كافر إلا وهو سفيه.

ودليل سفههم: منطقهم المتهافت بشأن تحويل القبلة فيما حكاه القرآن الكريم:

﴿ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ﴾.

ومنشأ الشبهة عندهم: أنه لما كانت الجهات كلها متساوية، في جميع الصفات فلا فضل لجهة على جهة، ومن ثم فتحويل القبلة عبث؟! لأنه ترجيح بلا مرجح.

ونسى هؤلاء أن الجهات كلها وإن كانت متساوية ، ولا تستحق جهة بذاتها أن تكون قبلة ، إلا أنها صارت قبلة لأن الله ـ تعالى ـ جعلها قبلة ، وإذن فلا مجال للاعتراض .

٢ ـ ثم إن أعداءكم أيها المؤمنون ناس «من الناس».

إنهم «خامة» الإنسان مفرغة من الإيمان؛ ومن ثم فلا وزن لهم، وليس لديهم ما يخيفكم.

والحملة الإعلامية الصادرة عن هذا الفراغ زبد، يطفو على السطح، ثم يذهب جفاء.

٣ ـ ويترك القرآن الكريم قوى العدوان تتخبط فى ليلها البهيم، ثم يستقبل المسلمين
 كاشفا لهم عن وسطيتهم التى امتلكوا بها أزمّة الأخلاق العالية.

وعن موقعهم الجغرافي الفريد، وما يترتب على ذلك من الأخذ بزمام المبادرة، وتبوأ مكان الريادة والسيادة في العالم وعلى أم الأطراف من الشاكين أن يتلقوا التوجيه في قضايا الإيمان من المنصة. . من الأمة المهيمنة والكتاب المهيمن .

فلا حكم إلا لله، ولا قائد إلا رسول الله والذين آمنوا معه.

وعلى القافلة المؤمنة أن تنطلق ولن يضيرها نباح الكلاب!

وهذا هو قدر الأمة المسلمة ، التي جعلها الله ـ تعالى ـ واسطة العقد . . غيـر قابلة للتآكل والانهيار مادامت متمسكة بالحبل ، ماضية على سواء الصراط .

وإذا غلت النصارى، فجعلوا الابن المزعوم إلها، وإذا قصرت اليهود فقتلوا الأنبياء وبدلوا الكتب، وإذا عرَّضوا لهذا مجتمعاتهم للانهيار فإن الأمة الوسط بخصائصها عصية على الانهيار غير قابلة للتآكل.

وذلك هو مركز الأمة الإسلامية في العالم.. والذي يفرض عليها أن تكون على مستوى المسئولية شاهدة على الناس، تحمل كتابا يهيمن على الكتب، حتى إذا استشعرت هذه المسؤولية مضت في خطها المرسوم فوق ما يريد لها الكافرون.

#### ومن أقوال المفسرين في الوسط

والوسط من كل شيء هو مركز الاعتدال منه ونقطة التوازن فيه.

وطبيعى أن فوق الوسط منزلة أعلى منه وأنه ليس تغاية الكمال ومع هذا فإن في مجسموعه خير مما فوقه ؛ لأنه أثبت وأدوم ؛ لأنه أقرب إلى متناول الناس. إن الاعتدال في أي شيء وفي كل شيء هو ما يحتمله الناس ويقدرون على الوفاء به ويصبرون على ما يكرهون منه ، أما فوق الوسط هو أمر لا تحتمله أكثر النفوس ولا تصبر عليه وقد يرتفع الإنسان إلى أكثر مما يحتمل فيختل توازنه ويسقط ولا تكون السلامة والعافية إلاحيث الاعتدال الذي يجد الإنسان في مجاله القدرة على التحرك إلى فوق وإلى تحت وهو في تلك الحركة ـ بحكم الوسط ـ لا يخرج عن المقام الكريم اللائق به حيث يظل ـ بالوضع الذي هو فيه ـ مشرفا على الأرض مستشرفا بالسماء!

وقد يقول بعض القائلين: إن الوسط لا طعم له ولا ذاتية لوجوده، إنه أشبه بالخط الوهمي بين شيئين، إنه ليس شيئا ولا ضد شيء.

إن القسمة في الأمور هي الشيء وما يقابله: الخير والشر، الأبيض والأسود، الحلو والمر، الجميل والقبيح، اليمين والشمال، أما الوسط الذي يفصل بين المتقابلات فليس إلا خطا وهميا.

ونقول: إننا لا ننكر أن الوسط ليس هو الكمال كله وأن فوق الوسط منازل كثيرة للفضل وأنه غير محجور على الناس أن يرتفعوا إليها وأن يتنافسوا فيها، بل إن ذلك مندوب محمود، ولكن هذا شيء والتشريع العام شيء آخر. التشريع إلزام لا انفكاك منه، والتشريع عقد بين صاحب هذه الشريعة وأتباع هذه الشريعة. فهم مطالبون بالوفاء بما شرع لهم وهم ملومون مأخوذون بالعقاب إذا قصروا، وليس الأمر كذلك فيما كان تطوعاً واختياراً، إذ للإنسان أن يمضيه أو يعفى نفسه منه، ولا لوم عليه!

والتشريع حين يكون عاما للأمة أو للإنسانية كلها تقتضى الحكمة فيه أن يكون دائما على معيار يسع الناس جميعا، الأقوياء والضعفاء، في جميع الأزمان والأوطان.

لذلك اقتضت رحمة الخالق بعباده في دعوتهم إلى الإسلام الذى أريد له أن يكون دين الإنسانية ومختتم رسالات الأنبياء، اقتضت هذه الرحمة الراحمة أن تكون شريعة هذا الدين مقدرة على قدر ما يحتمل الضعفاء لا الأقوياء، وأن يكون ما في الأقوياء من قدرة على احتمال ما فوق هذا التشريع هو فضل من فضل الله عليهم يزدادون به كمالا فوق الكمال الذي بلغوه بأداء ما كلفوا، فإنه ما على المحسنين من سبيل.

# الحق ـ تعالى ـ يتلطف بعباده

أجاب ـ تعالى ـ عما سأل عنه المؤمنون من صلاتهم إلى القبلة الأولى ، وصلاة من مات من إخوانهم قبل التحويل فقال :

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيضِيعَ إِيمَانِكُمْ ﴾ (``.

وباءت دعايات المعرضين بالفشل، ولقد سقطوا في الامتحان.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة. الآية: ١٤٣.

بينما كان النجاح حليف المؤمنين تلطفا بعباده ـ سبحانه وتعالى ـ وإذا كان ـ تعالى ـ بينما كان ـ تعالى ـ بالناس جميعا رءوفا رحيما ، فإن للمؤمنين من رأفته ورحمته نصيبهم الأوفى .

## أزمة الضمير

حقق الله ـ تعالى ـ رجاء نبيه الذي قلُّب وجهه في السماء، قلُّب وجهه فقط، ولم يسأل التحويل أدبا.

ثم نبه المؤمنين إلى خطورة موقف أهل الكتباب، ومدى تأثير دعاياتهم دون المشركين.

إنهم أهل الكتاب، وربما لذلك خدع مظهرهم الجماهير ففتنوا بهم ـ أما المشركون فلا يُلتفت إليهم غالبا ـ فلتكونوا من أهل الكتاب على حذر..

ولما كان - عَلَي محريصا على هدايتهم بالذات، تمنى لو أنه بدد كل شبهة في أدمغتهم، من أجل ذلك بين له الحق - سبحانه - أن أزمة هؤلاء ليست أزمة ذكاء، فهم يعلمون يقينا أن الذي أنت عليه هو الحق، ولكنهم يجحدون:

﴿ وَإِنَّ الذِّينَ أُوتُوا الكتابِ ليعلمونَ أَنَّهُ الْحَقَّ مَن ربهم ﴾

إنها إذن أزمة ضمير ، لا أزمة ذكاء!! و نذكر هنا ما قاله العقاد :

(إِن ضخامة الخطأ مع سهولة الإِلمام بالصواب خليَّقة أن تفتح باب الاتهام في سلامة القصد، قبل الاتهام في سلامة التفكير).

ثم. . لماذا الكعبة بالذات .

ذكر المفسرون خصوصية التوجه إلى الكعبة لأنها:

أ ـ قبلة أبيهم إبراهيم.

ب ـ أقدم القبلتين.

جــ أدعى لإيمان العرب.

د ـ وفيها مخالفة لليهود.

#### الثبات على المبدأ

وتجىء الآية التالية قاطعة أطماع أهل الكتاب في احتواء المؤمنين، موضحة في نفس الوقت ما يجب على المسلمين من ثبات على ما هم عليه، معلنين يأسهم من إيمان قوم لوجئتهم بكل آية ما تبعوا قبلتك، فضلا عن اتباعهم ملتك محذرة من الانخداع بهم تحت أي ظرف من الظروف:

﴿ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ﴾ (١).

وفى مجال الحديث عن التنازل والدخول فى مساومة على العقيدة نلاحظ تشدد القرآن الكريم فى التحذير ومن الانزلاق وراء آمال كذاب من أجل ذلك تجىء الآية على غاية ما يكون التحذير :

يقول البيضاوي:

( وأكد تهديده وبالغ فيه من سبعة أوجه:

أحدها: الإتيان باللام المواطىء للقَسَم.

ثانيها: القسم المضمر.

ثالثها: حرف التحقيق وهو: (إنَّ).

ورابعها: تركيبه من جملة فعلية وجملة اسمية.

خامسها: الإِتيان باللام في الخبر.

سادسها: جعله من الظالمين ولم يقل إنك ظالم.

لأن في الاندراج معهم إيهاما بحصول أنواع الظلم.

سابعها: التقييد بمجيء العلم تعظيما للحق المعلوم وتحريضا على اقتفائه.

وتحذيرا عن متابعة الهوى ، واستفظاعا لصدور الذنب عن الأنبياء ) .

مع ابن القيم:

وفى تحريض الأمة على الاتفاق وتحذيرها من الاختلاف يقول ابن القيم: وقوله ﴿ فاستبقوا الخيرات ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة. الآية: ١٤٥.

(مشعر بصحة هذا القول إذا كان أهل الملل قد تولوا الجهات فاستبقوا أنتم الخيرات وبادروا إلى ما اختاره الله لكم ورضيه وولاكم إياه، ولا تتوقفوا فيه أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا يجمعكم من الجهات المختلفة والأقطار المتباينة إلى موقف القيامة، كما تجمعون من سائر الجهات إلى جهة القبلة التي تَوُمُونها فهكذا تجتمعون من سائر أقطار الأرض إلى جهة الموقف الذي يؤمه الخلائق وهذا نظير قوله - تعالى -: في لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات [المائدة: ٤٨].

وأخبر أن مرجعهم إليه عند إخباره بتعدد شرائعهم ومناهجهم كما ذكر ذلك بعينه عند إخباره بتعدد وجهتهم وقبلتهم فقال: ﴿ ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا ﴾ [البقرة: ١٤٨].

وتحت هذا سر بديع يفهمه من يفهمه وهو أنه عند الاختلاف في الطرائق والمذاهب والشرائع والقبل يكون أقربها إلى الحق ما كان أدل على الله وأوصل إليه لأنه كما أن مرجع الجميع إليه يوم القيامة وحده وإن اختلفت أحوالهم وأزمنتهم وأمكنتهم فمرجعهم إلى رب واحد وإله واحد فهكذا ينبغي أن يكون مرد الجميع ورجوعهم كلهم إليه وحده في الدنيا فلا يعبدون غيره، ولا يدينون بغير دينه إذ هو إلههم الحق في الدنيا والآخرة، فإذا كان أكثر الناس قد أبي ذلك إلا كفورا وذهابا في الطرق الباطلة.. فاستبقوا أنتم أيها المؤمنون للخيرات، وبادروا إليها ولا تذهبوا مع الذين يسارعون في الباطل والكفر).

#### وبعد:

فما تزال حملة التضليل مستمره، كما يشير سياق الآية الكريمة: ﴿سيقول السفهاء.. ﴾.

وقد سمعنا أخيرا عن مسلمين وقعوا في الشَرك المنصوب عن طريق «البهائية» التي تنكر أن تكون الكعبة قبلة المسلمين، ولا بأس أن تكون القبلة إسرائيل؟!!

وإذن، فليبقى الدرس متوهجا في ضمير الأمة الإسلامية، لتقيم حياتها على قيم الكعبة المشرفة: مثابة للناس وأمنا، واستمساكا بالحق المبين.

لا سيما وأجهزة الإعلام المعادية ما تزال تمارس هوايتها في التضليل، وما هي ذي تضاهيء ما قاله الذين كفروا من قبل.

ولكن في صورة أخرى إنهم يقولون:

ما ولاهم عن قوانينهم التي كانوا عليها، ما الذي يحملهم على ترك شرعتنا، إلى شريعة الإسلام التي ينادون بتطبيقها؟!!

وإذا انطلى ذلك النداء الخبيث على الأجانب، فما عذر المسلمين الذين وضعهم الله في مكان الصدارة في الطليعة ليقودوا القطيع الشارد، ويعودوا بالعبد الآبق إلى ربه؟ إن الاحتفاظ بالقمة لأصعب من الوصول إليها.

فاعتبروا يا أولى الأبصار.

# من ملامح الإعلام الإسلامي في سُرية عبد الله بن جدش

قال عثمان بن عفان لعمر بن الخطاب ـ رضى الله عنهما ـ وهو يحذره من حماس عمرو بن العاص ـ رضى الله عنه ـ:

(إِن عَمْرًا لَجرىء الجنان، وفيه إقدام، وحب للإمارة، فأخشى أن يخرج في غير ثقة، فيعرِّض المسلمين للهلكة).

ويشير - رضى الله عنه - بهذه النصيحة إلى أن عمرو بن العاص وهو من هودهاء وحكمة . . إلا أن فيه حماسا واندفاعا قد يورطانه عند الممارسة إلى هجمة غير محسوبة . . فيعرض من معه للهلاك .

وهذا هو المعنى الذي نعجل ببيانه قبل أن نتناول بالتحليل ما جرى في سرية عبد الله بن جحش ـ رضى الله عنه ـ:

فعلى رغم أن السرية خرجت مدفوعة بالإخلاص لخدمة الدعوة.. تحمل الأرواح على الأكف انتصارا لها.. في ظروف صعبة لا يلقاها إلا الذين صبروا..

إلا أن خطأ واحدا يرتكب عند الممارسة، قد يعرض الأمة كلها للخطر.. ولا تكفى النوايا الطيبة حينئذ في الدفاع عن شباب كان ينبغى ألاً يستغرق تفكيرهم في اللحظة الحاضرة.. ذاكرين أن لهم أعداء يتصيدون الأخطاء بغية استشمارها والمتاجرة بها، وقد يحققون انتصارا عاجلا.. قبل أن يحسم الحق - تعالى - المعركة لصالح المسلمين. ولكن ما هي قصة هذه السرية ؟

بعث \_ عَلَيْه \_ عبد الله بن جحش، وبعث معه اثنى عشر رجلا من المهاجرين، ليس فيهم من الأنصار أحد، وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد يومين من مسيره، فإذا نظر فيه فليمض لما أمره به، ولا يستكره من أصحابه أحدا.

فلما سار عبد الله يومين، فتح الكتاب، فنظر فيه، فإذا فيه:

(إذا نظرت في كتابي هذا، فامض حتى تنزل نخلة، فترصد بها قريشا، وتعلم لنا من أخبارهم)(١٠).

<sup>(</sup>١) راجع سيرة ابن هشام.

فقال عبد الله بعد قراءة الكتاب: سمعا وطاعة.

ثم قال لأصحابه: أمرني رسول الله عَلَيْهُ - بكذا.. وقد نهاني أن استكره أحدا للكم.

فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع.. فأما أنا فماض لأمر رسول الله \_ عَلِيلته \_.

فمضى، ومضى معه أصحابه، لم يتخلف عنه منهم أحد).

وهكذا يلقنهم . على الإحاطة بأحوال العدو قبل معلى الإحاطة بأحوال العدو قبل مواجهته . حتى تكون المواجهة من بعد على بينة من الأمر .

ثم. كيف لا يفرض القائد الدور على الجندى فرضا. . حتى يختاره الجندى بمحض إرادته. . اللهم إلا إذا تعين هذا الجندى لأمر . . فلابد حينئذ من التكليف . .

وكانت الأسوة الحسنة خاتمة الدروس المستفادة.. والتي حققت ثمرتها باستجابة الجند لأمر رسول الله على والذي اختار لهم أميرا لا يدير المعركة من غرفة العمليات.. وإنما هو معهم.. بل أمامهم على خط النار.. ثم هو قد احترم آراءهم.. ففوض أمر الاشتراك في الخطر إليهم.. فكانوا هم أصحاب القرار الذي جاء موفقا ورشيدا.

ومن وراء ذلك كله حكمة الرسول الخبير باتجاهات النفوس. والمعين لها على اتخاذ أصعب القرارات. في أحرج اللحظات. ذلك بأنه ـ على على عبد الله بمشاورتهم عند أول خطوة وقريبا من ديارهم وأهليهم وأولادهم في المدينة. ولو قد فعل لغلبتهم نعومة المضاجع. وأحاديث الأهل. فلم تساعدهم أنفسهم على الانطلاق وجاذبية السلامة تشدهم شدا!

لكنه - عَنِي مع إرادة السرية . . قصد إلى دمجهم في الدور . . بهذا السفر الطويل مقدار يومين . . والذي يعانون فيه شظف العيش . . ووحشة الطريق . . ليكون ذلك كله تدريبا وتهيئة للنفس التي دخلت منطقة الخطر فعلا . . وناهيك بالخطر باعثا على الفدائية والتضحية .

ويلاحظ أن السرية كانت من المهاجرين، ولم يكن فيها أنصاري واحد . . لماذا؟

إنهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق . . فهم أول من يصفى الحساب مع الذين أخرجوهم ظلما وعدوانا . .

ثم هم يخرجون أقوياء . . بلا حماية من الأنصار - أهل المدينة - ومعنى ذلك أن المهاجرين لم يعودوا مستضعفين كما كانوا . . بل هم أقوياء . . وها هم أولاء يتحركون في الميدان . . بلا منازع! وكانوا بذلك تفسيرا عمليا لقوله - تعالى - :

﴿ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونرى فسرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ﴾ (١٠).

فإذا تصورنا قوة الأنصار الرابضين في المدينة مضافة إلى هذه القوة أدركنا حكمة الرسول الرامية إلى إرهاب الأعداء بهذه السرايا الخاطفة.. حتى لا تكون دماء ولا ضحايا..

وأدركنا كذلك حنكة القائد الملهم، والذي لا يلقى بكل قواته على أرض المعركة دفعة واحدة.. وإنما يرسلها تترى.. على ما يقول ـ سبحانه وتعالى ـ:

# الإمتحاق الصعب،

كان من أهداف السرايا قبل غزوة بدر الكبرى ترويض النفوس على معايشة أصعب المواقف . .

وقد حدث شيء من ذلك في سرية عبد الله . .

(حين أضل سعد بن أبى وقاص، وعتبة بن غزوان بعير لهما، كانا يعتقبانه (٣)، فتخلفا عليه فى طلبه، وكان المتوقع أن تحدث هذه المفاجأة ربكة فى خطة السرية. ولكن الأمير مضى كما أمره رسول الله عليه على عليه عن بعيرهما الغائب. ولتمض السرية فى خطها المرسوم، ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة) (٤).

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآيتان: ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) أى يتناوبان ركوبه.

ولا تغيب عنا صورة المعاناة التي فرضت على كل اثنين أن يتناوبا ركوب بعير واحد .. ومعنى ذلك أن يمشى كل واحد يوما كاملا في هجير الصحراء . . وأنت خبير برحلة العودة وما تفرضه من إرهاق . . إلى جانب الجهد المبذول في إنجاز المهمة الأساسية ، والتي من أجلها كانت السرية .

# وجاءت ساعة الصفر

مرت بالسرية عير لقريش تحمل زبيبا وأدما، وتجارة من تجارة قريش، فيها عمرو بن الحضرمي، إذن فقد حانت الفرصة لتصفية الحسابات القديمة مع قريش!.

قريش التي صادرت ممتلكات المهاجرين . . بل حاصرت في مكة أولادهم وحالت بينهم وبين رؤياهم . .

وبكل المقاييس.. فمن حق هؤلاء المهاجرين أن يستردوا أموالهم.. وقبل ذلك أن يؤدبوهم في لحظة، ما كانت تخطر لقريش على بال!

وثارت غرائز التملك والثائر.. راغبة في التعبير عن نفسها في فرصة قد تذهب ولا ود!

#### عنق الزجاجة.

لم يملك أمير الجماعة أن يفرض على زملائه رأيه.. وإنما كان أمرهم شورى بينهم..

لم يرد أن يكون زملاؤه أصفارا على الشمال . .

ولقد كان له مبرر لو فعل:

فهو المفوض من قبل الرسول أن يكون أميرا على الجماعة.. لكن الإمارة لا تمنحه سيطرة تكبت الآراء.. وعنصر سيطرة تكبت الآراء.. وعنصر الرجولة الفعال..

#### بدأت الشورى:

قال القوم فيما بينهم: (والله لئن تركتم القوم ـ أي تجار قريش ـ هذه الليلة، ليدخلن الحرم، فليمتنعن منكم به.

ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام وكان ذلك آخر يوم في رجب.

وكان الاختيار صعبا . .

ومع ذلك لم يطل تردد عبد الله بن جحش ومن معه فقرروا قتل من قدروا عليه منهم، وأخذ ما معهم.

فرمى «واقد بن عبد الله» «عمرو بن الحضرمي» بسهم فقتله . . وأقبل عبد الله ومن معه بالبعير . . وأسيرين ، حتى قدموا على رسول الله \_ عَلَيْهُ - المدينة ) .

#### مضاعفات التسرع

غضب الرسول - عَلِينَهُ - وقال:

ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام.

إن وظيفة السرية محددة: رصد تحركات قريش، والوقوف على أخبارهم... فلحساب من تصعيد الموقف.. حتى كنتم كما يقولون: ملكيين أكثر من الملك؟! وغضب إخوانهم من الصحابة ـ أيضا ـ فعنفوهم فيما صنعوا.

#### لحظة الندم،

وأسقط في يد السرية وظنوا أنهم قد هلكوا.. وأفاقوا على الحقيقة الواضحة: وهي أنهم تجاوزوا الحد.. ولم يشفع لهم أنهم مخلصون فدائيون..

فلكى يبقى الإخلاص لابد من تتويجه بالالتزام بطاعته - على الأخذ في الاعتبار مصلحة الدعوة التي قد تضرها الرصاصة الطائشة . . تطلقها يد راعشة منفعلة . .

# الأعلام المعادة تشن حملته:

انتهزت قريش فرصة تورط المسلمين في القتال خلال الشهر الحرام.. وشنوا حملة إعلامية يراد بها أبراز المسلمين في صورة المعتدى الذي لا يحترم المواثيق وقالوا: (قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام، وسفكوا فيه الدم، وأخذوا فيه الأموال، وأسروا فيه الرجال).

ووقفت قريش تبكى على الأطلال . . على حرمة الشهور التي انتهكت . . وجعلوا من عمرو بن الحضرمي حائط المبكى ! وكان لليهود إعلامهم الموجه والمصبوغ بالشماتة، والخبث فقالوا فرحين معرضين بمحمد - عَيْكَ ـ وأصحابه:

«عمرو بن الحضرمي»

قتله «واقد بن عبد الله» ويعنى ذلك:

عمرو . . عُمِّرت الحرب .

والحضرمي.. حُضِّرت الحرب.

وواقد بن عبد الله.. وقُدت الحرب!

#### موقف المسلمين،

كان للمسلمين في مكة دورهم في إحباط مفعول هذا الإعلام المعادى.. فصححوا تاريخ الواقعة التي كان فيها القتل، وقالوا للمغرضين من المشركين: إنما أصاب المسلمون ما أصابوا في شعبان.. وليس في رجب..

# القرآق يحسم المعركة،

شاءت حكمة الله ـ تعالى ـ ألا يضع هذا الشباب المؤمن تحت رحمة المعتدين الذين يقتلون القتيل . . ثم يتباكون في جنازته !

وصحيح أن الشباب أخطأ . . ولكن خطأ الممارسة وليس خطأ القصد . .

فإذا جاء المغرضون اليوم ليجعلوا من الحبة قبة . . فقد آن أوان نصر الله والفتح . . بما أنزل من قرآن شفى به صدور المؤمنين بقدر ما كشف به نوايا المغرضين . .

نزل قوله ـ تعالى ـ :

﴿ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون، إن الذين آمنوا والذين هاجروا في سبيل الله أولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة. الآيتان: ٢١٨، ٢١٨.

روقد صرح هذا الوحى بأن الضجة التي افتعلها المشركون لإِثارة الريب في سيرة المسلمين لا مساغ لها ، فإن الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها في محاربة الإِسلام ، واضطهاد أهله .

ألم يكن المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حين تقرر سلب أموالهم وقتل نبيهم؟ فما الذي أعاد لهذه الحرمات قداستها فجأة ، فأصبح انتهاكها معرة وشناعة؟

لا جرم أن الدعاية التي أخذ ينشرها المشركون دعاية تستني على وقاحة و دعارة (١٠).

#### من خصائص الإعلام الإسلامي

من مميزات الإعلام الإسلامي:

١ ـ الاعتراف بالواقع . . والتسليم به إ

٧ ـ الانطلاق بالحقيقة الواضحة يُدْمَغُ بها الباطل.

٣ ـ الأخلاق أساس الإعلام الإسلامي.

٤ ـ الحذر وأخذ الاحتياط.

وهذا ما أشارت إليه الآيات الكريمة:

اعترفت الآيات أولا بأن الشباب أخطأوا حين قتلوا في الشهر الحرام . . لكنها تحاكم المشركين بخاصة وبنفس المقياس . . وكأنما تقول لهم :

سلمنا بأن المسلمين ارتكبوا كبيرة . فأنتم إذن أكبر إثما وأعظم خطيئة :

صددتم عن سبيل الله ـ تعالى ـ

وكفرتم به ـ سبحانه ـ وبالمسجد الحرام .

وأخرجتم أهله من ديارهم وأموالهم . .

وطالما حاولتم فتنة المسلمين عن دينهم، حتى تردوهم إلى الكفر بعد الإيمان.. بل ما زلتم مصرين على فتنتهم حتى يصير كفرهم حقيقة واقعة:

﴿ وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرْدُوكُمْ عَنْ دَيْنَكُمْ إِنَّ اسْتَطَاعُوا ﴾.

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم: ٢٢٢/٢٢٢.

وعندئذ أطلق رسول الله - عَلَيْهُ - سراح الأسيرين المشركين:

عثمان بن عبد الله، والحكم بن كيسان، وأدى دية المقتول إلى أوليائه، واضعا الأخلاق الطيبة أساسا للتعامل حتى مع أعدائه الذين لم ير المسلمون منهم يوما يبكون عليه.

ومع هذا الأساس الأخلاقي فقد كانت للكياسة كلمتها وقتئذ:

فلم يشأ رسول الله على الله على الله على المسيرين المشركين إلا بعد عودة «سعد بن أبي وقاص» و «عتبة بن غزوان» وكان بعيرهما قد ضل وذهبا في طلبه ولم يعودا حتى لحظة المفاوضات على فداء الأسيرين المشركين. وفي ذلك يقول على يعودا كما روى ابن إسحاق:

(قال رسول الله ـ ﷺ ـ:

[لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم]. فقدم سعد وعتبة، فأفداهما رسول الله ـ يَكِيُّهُ ـ منهم).

وهذه الحكمة في تناول الأمور توفر على الأمة كثيرا من الحملات الإعلامية التي تستنفد الجهد والوقت، لتصرفها فيما يجدي.

# السرية تحقق أهدافها:

حققت سرية عبد الله بن جحش أهدافها.. وانحسر الإعلام المعادى كالرغوة العائمة التي ذهبت جفاء.. «وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض».

١ - عاد أفراد السرية كما كانوا أبرياء صلحاء.. استعدادا للجولة الحاسمة في بدر الكبرى.

# يقول ابن إسحاق:

(فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن، طمعوا في الأجر فقالوا: يا رسول الله: أتطمع أن يكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأنزل الله ـ عز وجل ـ فيهم:

﴿ إِنَّ الذَّينَ آمَنُوا وَالذَّينَ هَاجِرُوا وَجَاهِدُوا فَى سَبِيلُ اللهِ أُولِئُكُ يُرْجُونَ رَحَمَتُ اللهُ وَالله غَفُورَ رَحْيَمٍ ﴾. فوضعهم الله ـ عز وجل ـ عن ذلك على أعظم الرجاء ﴾ . ومعنى ذلك: فشل الإعلام المعادى في إضعاف روح القتال في ضمير الجيش الذي لم يستسلم، ولم يمكن الأعداء من هزيمته نفسيا.

وهذا قائد السرية نفسه «عبد الله بن جحش» يستجل شعرا معبرا عن إرادة القتال التي لم تفتر في كيانه أبدا:

#### قال عبد الله:

تعدون قتلا في الحرام عظيمة . . . وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدوك عما يقول محمد . . وكفروا به والله راء وشاهد وإخراجكم من مسجد الله أهله . . لله يرى لله في البيت ساجد فيإنا وإن عير تمونا بقتله . . وأرجف بالإسلام باغ وحاسد سقينا من ابن الحضرمي رماحنا . . بنخلة لما أوقد الحرب واقد

يقول الشيخ محمد الغزالي(١).

( بعض الناس يرفع القوانين إلى السماء ، عندما تكون في مصلحته .

فإذا رأى هذه المصلحة مهددة بما ينقصها هدم القوانين والدساتير جميعا.

فالقانون المرعى عنده في الحقيقة، هو مقتضيات هذه المصلحة الخاصة فحسب).

٢ ـ كان الحكم بن كيسان أحد الأسيرين المشركين. ".

وفى مدة الأسر أتيح له أن يرى المسلمين عن كشب . . وأن يلمس بنفسه شمائل النبى \_ عَلَيْ \_ فأدركته من جلال النبوة بركة . . فأسلم وفضل الإقامة بالمدينة مع رسول الله \_ عَلَيْ ـ حتى قتل شهيدا يوم «بئر معونة» .

وهكذا كسب الإِسلام رجلا . . ولأن يهدى الله بك رجلا خير من حمر النعم . .

وإذا كان \_ عَلَي م قد بعث بالبعير إلى المشركين فقد كان إسلام ابن كيسان في حد ذاته مكسبا هائلا..

ولا شك أن صداه بين مشركي مكة كان بعيدا ومؤثرا.

<sup>(</sup>١) فقه السيرة: ٢٣١،

٣ - (تحقق خوف المشركين، وتجسد أمامهم الخطر الحقيقي، ووقعوا فيما كانوا
 يخشون الوقوع فيه.

وعلموا أن المدينة في غاية من التيقظ والتربص:

تترقب كل حركة من حركاتهم التجارية ، وأن المسلمين يستطيعون أن يزحفوا إلى ثلاثمائة ميل - تقريبا - ثم يقتلوا ويأسروا رجالهم ، ويأخذوا أموالهم ، ويرجعوا سالمين غانمين.

وشعر هؤلاء المشركون بأن تجارتهم إلى الشام أمام خطر داهم.

لكنهم بدل أن يفيقوا عن غيبتهم ويأخذوا طريق الصلاح والموادعة ـ كما فعلت جهينة وبني ضمرة ـ ازدادوا حقدا وغيظا .

وصمم صناديدهم وكبراؤهم على ما كانوا يوعدون ويهددون به من قبل، من إبادة المسلمين في عقر دارهم. وهذا هو الطيش الذي جاء بهم إلى «بدر»)(١٠.

وهكذا تتضح في قلوبنا معالم الحكمة النبوية في إطلاق سراح الأسيرين . . فقد تحقق الهدف البعيد حين أيقنت قريش أن المسلمين تغيروا إلى الأقوى . . وصار في إمكانهم أن يقتلوهم وأن يحصروهم . ولا يهم المسلمين بعد ذلك ما يحدث . . ولا عليهم إذا هم تنازلوا عن الأموال والرجال بعد ما فهمت قريش هذا الدرس الخطير .

٤ - ونحتم هذه الفوائد بما ذكره ابن قيم الجوزية تعليقا على هذه السرية ودفاعا عن المسلمين:

( والمقصود أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف، ولم يبرىء أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام، بل أخبر أنه كبير.

وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام، فهم أحق بالذم والعيب والعقوبة.

لا سيما وأولياؤه كانوا متأولين في قتالهم ذلك ، أو مقصرين نوع تقصير ، يغفر الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات ، والهجرة مع رسوله وإثار ما عند الله ('').

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم ٢٣٣.

# تصدى القرآق للحملة النفسية

صورة من الحرب النفسية:

كان لليهود أسلوبهم الماكر في الضغط على أعصاب المسلمين من أجل تدمير قواهم المعنوية بعد أن تأكد لهم استحال هزيمتهم عسكريا . . وقد مارسوا لعبتهم الخطرة على المستوى الشعبي والقيادي معا .

#### فعلى مستوى الأمة:

كان إذا مر بهم صحابى جلسوا يتناجون بينهم، حتى يظن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكرهه وربحا حققوا بعض النجاح حينما كان الصحابى يعدل عن طريقهم إلى طريق آخر، مما حدا به - عليه و إلى نهيهم ولكنهم عادوا لما نهوا عنه، فحسم الحق و سبحانه و القضية بهذه الآيات الكريمة التي كشفت نواياهم كشفا يرفع من روح المؤمنين المعنوية بقدر ما يهدد اليهود بالعقاب.

يقول ـ سبحانه ـ: ﴿ أَلَمْ تَرَى إِلَى الذِّينَ نَهُوا عَنَ النَّجُوى ثُمْ يَعُودُونَ لَمَا نَهُوا عَنَهُ وَيَتَناجُونَ بِالْإِثْمُ وَالْعَدُوانُ وَمَعْصَيْتَ الرَّسُولُ وَإِذَا جَاءُوكُ حَيُوكُ بِمَا لَمْ يَحْيَكُ بِهِ اللهِ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهُمْ لُولًا يَعْذَبُنَا الله بَمَا نَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهُمْ يَصَلُونُهَا فَئِسَ المصير ﴾ (١٠٠ ويقولُونُ في أَنفُسِهُمْ لُولًا يَعْذَبُنَا الله بَمَا نَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهُمْ يَصَلُونُهَا فَئِسَ المصير ﴾ (١٠٠ الدّركيز على القيادة:

ولقد كان التركيز على القيادة قويا في شخص الرسول - عَلَيْهُ -:

«عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ: دخل على رسول الله ـ عَلِيُّهُ ـ يهود فقالوا:

السام عليك يا أبا القاسم ـ والسام الموت ـ

فقالت عائشة: وعليكم السام.

قالت: فقال رسول الله ـ عَنِينَ ـ: [إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش].

قلت: ألم تسمعهم يقولون السام عليك؟

فقال رسول الله \_ مَا الله عنه الله عنه عنه عنه أقول وعليكم . . ] فأنزل الله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله . . »

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة . الآية: ٨.

وتأملنا للحديث إلى جانب ما رواه البخاري في هذا الباب يجلى لنا أسلوبا يحتذي من أساليبه - عَيِّلَةً - في مواجهة الحرب النفسية :

إن الحرب هنا ليست سافرة.. وإنما هي خليط من المكر والجبن والخداع، فلم يذكر اليهودي الموت صراحة.. وإنما اختار لفظا بمعناه.. وفي نفس الوقت يشتبه مع لفظ السلام!

فإذا تأملنا مخاطبته - عَلَيْهُ - بأحب الأسماء إليه: يا أبا القاسم أدركنا جوهر الإعلام اليهودى الذى لا يحارب الحق على أرض مكشوفة وإنما باللف والدوران ومزج السم بالعسل!

وإذا كان اليهود - على المستوى العسكرى - كما يقول - سبحانه -:

﴿ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جُدُر ﴾ (١).

فإنهم على المستوى الإعلامي أصغر من مواجهتكم هكذا صراحة ولكن على النحو الذي رأيت:

أولا: لأن طبيعتهم تأبي الصراحة.

وثانيا: لضمان نجاح الخطة الإعلامية..

المجتمع يتصدى للحملة:

وقد اكتشفت عائشة ـ رضى الله عنها ـ بحسها البصير خيوط المؤامرة فردت على اللطمة بلطمات كما جاء في رواية أخرى أنها قالت:

«وعليكم السام والذام ـ الذم ـ واللعنة».

ويعنى هذا الرد:

أ - الأمة صاحية لكل حركة معادية . .

ب ـ ضرورة الانتصار من الظالم . . حتى لا يتفرد بالساحة . .

جـ الوقوف إلى جانب أهل الفضل عند تعرضهم للأذى إبقاء عليهم قمما لا تهان ولا تضام.

<sup>(</sup>١) سورة الحشر . الآية: ١٤.

ولنا أن نقول: إن الدولة التي تريد دعاة صالحين.. عليها أن تحميهم من الأذى، ليكونوا فعلا صالحين مصلحين، وإذ يرحب عليها الانتصار كمبدأ إلا أنه يصحح الوسيلة التي حددها هو في كلمة واحدة: [وعليكم]!

وكان لهذا الموقف النبوي الحكيم مسوغاته التي أشارت إليها مختلف الروايات:

## ١ ـ من الناحية الأخلاقية:

فالرفق خلق أصيل في المنهج الإسلامي . . ويجب الالتزام به وذلك قوله :

[ مهلا يا عائشة: عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش] كما ورد في كتاب الأدب من البخاري.

## ٢ ـ ومن الناحية العملية:

فإن حملتهم لن تحقق أغراضها: فإذا دعوا علينا، رددت عليهم، فيستجاب لى فيهم ـ لأنه بالحق ـ ولا يستجاب لهم فينا لأنه بالباطل.

وإذا كان الأمر كذلك. . فإن العنف لا يكون له دور هنا. .

#### ٣ ـ ومن الناحية النفسية:

ففطرة المسلم صافية نقية ، لا تقول إلا الصافى النقى ، وأُسُوته في ذلك رسول الله

إنه لم يكن فاحشا فحشا ذاتيا ولا تدخل البذاءة في نسيج شخصيته، ولم يكن متفحشا متكلفا له. . ولو حاول ما طاوعته نفسه . .

أما الكافر . . فيبذل فطرته الدنسة ، وكل إناء بالذى فيه ينضح . . والشاعر الحكيم يحذر من ذلك فيقول :

ولو جاريت في أمر سفيها .٠. فأنت ومن تجاريه سواء

ونظرة متأملة إلى منطقه الحكيم - عَلِيه م تكشف كيف اكتفى بقوله:

«وعليكم» ولم يذكر لفظ السام الوارد..

بل إِن سفيان بن عُيَيْنة كان يروى الحديث بلا واو فيقول: «عليكم»؛ لأن الواو

تعنى أننا نشاركهم في الإسفاف واستخدام نفس الأسلوب. . فإذا سقطت الواو كان المعنى : أننا نرد إلى اليهود ما ألقوه علينا بلا تدخل منا ، فنحن أرفع من ذلك .

٤ - ويبقى العامل الأساسى فى الالتزام بالعفة ، حين نتذكر أن الفحش لا يحبه الله:
 [يا عائشة: إن الله لا يحب الفحش والتفحش] والمسلم - بحكم إيمانه - مكلف أن يتجنب ما لا يُرضى الله.

قبل انتقال الرذائل بالعدوي:

إن الرد على اليهود بمثل إسفافهم يريح أعصابهم. . فكيف تريح أعصاب أناس يستهدفون إحراق أعصابنا ؟

وفوق ذلك: فقد نسكت بهذا الأسلوب نيران العدو، لكن يخشى أن تنتقل رذيلتهم إلينا بالعدوى، فإذا قلدناهم في هذه النجوى تخلخل الصف الإسلامي وأمكن للعدو أن يعود على بدء.

ومن هنا يحذرنا الحق ـ سبحاًنه ـ من مثل فعلهم موضحا أن الشيطان هو مصدر هذا العدوان ، وذلك قوله ـ تعالى ـ : ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون . إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ (١٠) .

#### مشروعية الدفاع:

إن التصدى للمنكر حق مشروع لا يقبل الجدل وما يجادل فيه إلا الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا . . لنعود به إلى سنة رسولنا الكريم تصحيحا للمسار . .

وإذ يكف الله ـ تعالى ـ بأس الذين كفروا بما كشف من نواياهم، فإن كتيبة الدعوة ينبغي أن تكون عند حسن الظن بها :

فترد ولكن بالحكمة. . وتجادل ولكن بالحسني . .

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة. الآيتان: ٩، ٠١.

# الباطل يستسلم..ثم يسلم

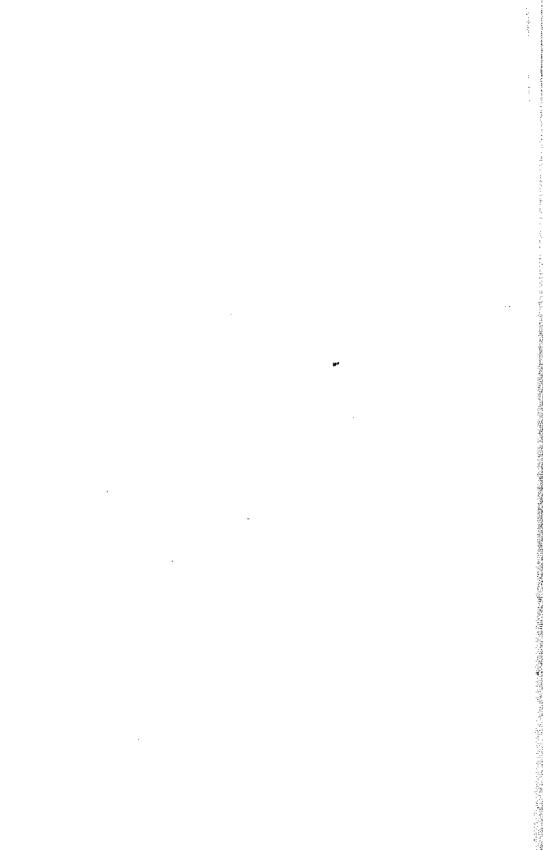

# «هِصَّهِ وَهُدَ بَنِي يَمِيَّمُ»

يهدف الإسلام إلى أن يكون المسلمون أمة: تحوطها القلوب . . وتهابها العيون . . ولن تأخذ سبيلها في هذا المرتقى الصعب إلا إذا أُسَّست بنيانها على تقوى من الله ورضوان ، ثم أخذت بأسباب القوة الغالبة .

وكما أن الله \_ تعالى \_ جعل الدعاة إليه سبب الهداية . . فإنه \_ سبحانه \_ جعل القوة بيد أمر الها . .

وعلى هذا النحو كان المسلمون.. وبخاصة والرسول - ﷺ - قائم فيهم:

فقد استجمعت الأمة حينئذ أسباب الرقى . . حين استكملت عدة الكفاح . . ثم تصدت لأعدائها بما تملك من قوة الشخصية . . وما اختصها الله ـ تعالى ـ به من نصاعة البيان . . الذي غزت به القلوب . . فهوت إليهم تعلن ولاءها للإسلام . .

ولقد كان مجىء الوفود إلى رسول الله - عَلَيْهُ ... مجلى من هذه المجالى التى نَصَر الله ـ عَلَيْهُ ... مجلى من هذه المجالى التى نَصَر الله ـ تعالى ـ فيها جنده .. وهزم الأحزاب وحده .. وفى طليعة هذه الوفود .. وفد بنى تميم وهو ما نحاول التعليق عليه اليوم:

فَما قصة هذا الوفد.. وما هي ملامح المنهج الإسلامي في دعوتهم إلى الله.. وكيف انتهى أمرهم.. فأعلنوا الإسلام.. بعدما ناصبوه العداء؟

ذلك ما نوضحه فيما يلي:

بعث - عَلَيْهُ - «بشر بن سفيان» إلى بنى كعب الأخذ صدقاتهم، وتحركت حمية الجاهلية في صدور بنى تميم - وهم جيرانهم - فحالوا بين «بشر».. ربين ما أخذ من صدقات .. حقدا وحسدا معلنين: أنهم لن يتركوا بعيراً واحدا يخرج به «بشر بن سفيان».

#### حكمة السفير:

وتجلت حكمة سفير رسول الله عليه عليه عليه عليه الموقف . ولم يغالب القوم . وعاد إلى الرسول عليه عليه الموقف المتأزم .

ولكن ما هو موقف الداعية الأول؟

رأى رسول الله - عَلِيُّهُ - أن يخاطب بني تميم باللغة التي يفهمونها . . وهي : القوة .

بيد أنها القوة المنضبطة بالحكمة: حين اختار من العرب خمسين ليس فيهم مهاجرى ولا نصارى . . وعلى رأسهم . . «عُيَيْنة بن حصن الفزارى » وتبدو حكمة القائد في اختياره الرجال العظام للمهام العظام:

فكما تجلت حكمة «بشر» من قبل حين لم يخُض معركة غير متكافئة مع بنى تميم وفى عُقْر دارهم . تحلت حكمة . الأقرع . عندما أحسن تقدير قوة العدو . . فلم يستخفّه الغرور . ليمضى برجاله علانية . . ولكنه كان يسير بالليل . . ويكمن بالنهار . .

ثم بغتهم في الصباح .. وحقق عنصر المفاجأة ثمرته حين جاء من بني تميم إلى الرسول الله على الله عنه الله عشر رجلا وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيا وأمر على الله عنه عنه عنه عنه عنه وأمر عنه الله ع

# موقف بني تميم:

ولقد كان الخبر فاجعا لدى قوم يحسبون أنهم على شيء.. وفي محاولة لستر حمرة الخجل جاءوا بوفد يضم الملأ منهم.. فدلَّ تشكيل الوفد على أهمية الأمر.. وكان مما زاد الغيظ في قلوبهم اشتعالا.. أنهم عندما دخلوا المدينة مروا بالدار التي بها أسراهم فبكوا لما رأوهم وصاحوا.. وربكهم المشهد.. فأسرعوا منفعلين.. ثم نادوه - سَلِي من وراء الحجرات: أخرج إلينا يا محمد: نفاخرك.. ونشاعرك.. فإن مدحنا زين، وشتمنا شين!

ولما خرج إليهم - عَلَيْهُ - كانت أصوات أسراهم تطن في آذانهم فكان أن تعلقوا به - عَلَيْهُ - يكلمونه قبل أن يصل إلى الناس. .

الحق. . أعلى صوتا:

ومع أن تصرف القوم كان أرعن عابثا . إلا أنه وقف . . وبكل هدوء يستمع إلى مقالتهم على ما يعلم سلفا من ضلالها . . قالوا :

نحن ناس من بني تميم: جئنا بخطيبنا وشاعرنا لنفاخرك . . ونشاعرك . . نحن أكرم

العرب فقال لهم النبي - عَلَيْكُ -:

ما بالشعر أمرنا.. ولا بالفخار أمرنا.. ثم كذَّبهم في دعواهم.. راجعا بالأمر كله لله ـ تعالى ـ الذَّى كان مدحه هو الزين وشتمه هو الشين.. دون سواه..

وتحول الموقف لصالح الداعية الذي أراهم من نفسه قوة أحاطت بهم . . وبدا الحق في مواجهة الباطل أو في ما يكون اعتزازا بالله ـ تعالى ـ . .

تَملَّك الحمد حتى ما لمفتخر . • في الحمد حاء ولا ميم ولا دال وتلك كانت بداية النهاية . . نهاية الباطل . .

وذلك.. عندما يستمسك المحقون بحقهم أشد تما يتعلق المبطلون بباطلهم.. وبخاصة في اللحظة التي يتشدق فيها الباطل بما يملك من عدة وعتاد.. وعندئذ يتنزل الآى من الله ـ تعالى ـ تأييدا لجنده الذين استحقوا هذا التأييد.. عندما استصغروا كيد الباطل.. وفعلا نزل قوله ـ تعالى ـ تأديبا وتعليما:

﴿ إِن اللَّذِينَ يَنَادُونَكُ مِن وَرَاءَ الْحَجْرَاتِ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقَلُونَ. وَلُو أَنْهُمُ صَبَرُوا حتى تَخْرِجِ إِلْيَهُمُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللهِ غَفُورُ رَحِيمٌ ﴾ (١).

ومن فقه الآيات:

أولاً - من تربية الله - تعالى - للأمة بالأحداث . . أن أنزل - سبحانه - قبل ذلك آياته التي تحذّرها من الوقوع في نفس الخطأ :

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا لا ترفعُوا أَصُواتَكُم فُوقَ صُوتَ النَّبِي وَلا تَجْهُرُوا لَهُ بالقُولُ كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ﴿ ٢٠ ۗ .

وثانيا: مع أن القوم حينشذ كانوا مشركين لكن الآيات لا تعنفهم، أوادة هزيمتهم . ولكنها كانت موضوعية في الحكم عليهم وذلك قوله - تعالى - . . ﴿ أَكثرهم لا يعقلون ﴾ . أكثرهم ، لا كلهم .

ثالثا: تُم إِنها إِذْ تشجب لَغَط القوم. . فإنها تقدم البديل. . فتحًا للطريق بين أيديهم . . لينقلوا خُطاهم في ظل من مغفرته ـ تعالى ـ ورحمته ﴿ والله غفور رحيم ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات. الآيتان: ٤، ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات. الآية: ٢.

رابعاً: ويعنى ذلك أن رده - على - لم يكن انتقاما بقدر ما كان لونا من القسوة الحازمة الواصلة بالمدعو إلى حيث يعيد النظر في موقفه . . فلعله أن يتوب . . وهو استجابة للمنهج القرآني الحريص على هداية الناس . . بما بث في الكون من آيات كونية . . وما أيد به رسله من معجزات . . ثم بما أنزل من آيات بينات شاهدات بوحدانيته - تعالى - . . لتتعاون كل هذه الآيات على هداية المعاندين . . ولا يتم ذلك إلا بنسيان حظوظ النفس . . ليكون الجهد كله مبذولا . . من أجل مصلحة الدعوة أولا . . وأخيرا .

وفد بني تميم.. يتراجع:

وأمام المنطق النَّبوى القوى قرر الوفد تعديل خطته. فآثر المُلاينة.. وانحسرت آماله العراض.. في مجرد الإذن له بالكلام.

وأحيانا يحس الباطل أنه على شيء . . وأنه جدير بمرتبة غير مؤهل لها . . ومن ثم يحاول الحصول عليها غصباً أو تحايلا . .

فإذا اصطدمت آماله بالواقع الصارم.. لجأ إلى الكذب والتمويه.. في محاولة للاعتراف بشرعية أمانيه..

ولكن . . يا للأحلام تحطمها الحقائق . . وهذا ماحدث لوفد بني تميم :

لقد أخطأوا في تقدير حجم القوة الإسلامية. . فحاكموها إلى مقياس مادى محسوس. وما دروا أنهم يتعاملون مع أناس: ربطوا سرائرهم بالله ـ تعالى . . . وعلانيتهم بطاعته ـ عز وجل ـ . . .

فهم مع الله ـ تعالى ـ في رباط دائم: ينتظرون كل لحظة رسولا من ربهم هو:

الموت: الذى يدعوهم إلى جنة أو إلى نار.. وما ظنك بمعركة يلتىقى المؤمن فيها بكفار: هربوا من الرق الذى خلقوا له.. إلى رق النفس والشيطان؟.. إن العاقبـة للتقهى..

وهذا ما حملهم على التراجع فيما بدا من رجائهم إذ قالوا:

يا محمد: ائذن لخطيبنا يتكلم، فقال النبي - عَلَيْهُ -: أذنت له فليقل.

ونتساءل: لماذا تراجع القوم؟

إن السبب هناك . . في موقفه ـ عَلِيلُهُ - :

لقد واجههم بتهمة الكذب.. واجعا بالزين والشين على من زَانَه الله ـ تعالى ـ أو شانه..

والكذَّاب ضعيف حتى في نظر نفسه التي تصرخ فيه.. ومن أعماقه بأنه كذاب.. فإذا طَلَعَت عليه الحقيقة.. كان أضعف من أن يواجهها.. فبدأ يغير وجهته.. ولكن ما كان للحق أن يسرك الفرصة لتفوت دون أن يسرك للباطل أن يعلن عن غبائه وجفائه.. ثم يَكُز عليه.. وإذا برياح الإيمان تطوح بالنبتة الضعيفة في البرية.. لتذبل.. ثم تموت.. وتلك عقبي التحدي.

#### يقول العبقلاء اليوم

بدل المواجهة الساخنة بالمدفع والصاروخ.. يمكن أن تكون المنافسة بالفكر. والمقارعة بالحجة أجدى..

وربما سمعناهم يتنادون: [حوّلوا حرابكم إلى فئوس؛ لكي تفلحوا الأرض بدلا من أن تريقوا الدماء].

يقولون .. ولكنهم يتعمدون إغفال الأصل في تقرير ذلك وهو الإسلام الذي وسع صدر نبيه على وجهة نظر المخالف الوثني .. ثم يطلع الفجر الصادق .. فإذا الباطل زاهق .. وإذا الحق غلاب .. وإذا معركة الإسلام لا تنجلي كمعارك الآخرين عن أشلاء .. ودماء وضحايا .. وإنما تنجلي عن تألق معنى الهداية من خلال الكلمة الطيبة .. فإذا أعداؤك الألداء .. أصدقاؤك الأوفياء ..

وتلك قصته ـ عَيِّكَ ـ مع وفد بني تميم:

لقد أذن لخطيبهم الذي وقف فقال:

[الحمد لله الذي له علينا الفيضل وهو أهله الذي جعلنا ملوكا. ووهب لنا أموالا عظاماً . نفعل فيها المعروف وجعلنا أعز أهل المشرق. وأكثره عددا وأيسره عدة . فمن مثلنا في الناس؟!

ألسنا برءوس الناس وأولى فضلهم؟ فمن يفاخرنا فليعدد مثل ما عددنا. وإنا لو شئنا لأكثرنا الكلام. ولكنا نحيا من الإكثار فيما أعطانا، أقول هذا الآن لتأتونا بمثل قولنا، وأمر أفضل من أمرنا].

#### من معاني الخطبة:

ويمثل الموقف هنا مواجهة إعلامية مادية تنطلق من وهم الغرور والاستعلاء يتولى كبره أخطب القوم.. والتغنى بالمال.. وتزييف الحقائق.. والتغنى بالمال.. والبنين.. والسلاح.. والعظام النخرة في ظلام القبور.. وفي نبرة عالية يتحدى الباطل فيها الحق أن يأتيه بمثل ما أتى..

# الموقف على الجبهة الإسلامية

لم يكن للحق أن يسكت بينما الباطل يتحدي.

ولكن كيف نسكت عواء الباطل البغيض؟

بالانفعال؟

إن علاج المشكلات لا يكون بالانفعال؛ لأن المنفعل لا يستشعر المسئولية في غضبته الفائرة.. ومن ثم يقفز فوق المشكلة.. فلا يحلها.. ولكن يعقدها.. وإنما تحل المشكلات بالقدوة:

لأن القدوة عمل دائم.. وحركة ذاتية.. وعاطفة سائدة.. مستقرة.. وليست انفعالاً طارئا.. طائرا!

ولقد كان ـ ﷺ ـ هو القدوة الحسنة . . بعد ما سمع :

فقد كان رده حكيما:

أولا: حين قرر أن يستخدم سلاح الإعلام الإسلامي سبيلا إلى إسكات الباطل. .

تانيا: وقع اختياره على من كان يُعرف بخطيب رسول الله - الله عَلَيْهُ - وهو ثابت بن قيس ...

ثالثا: ما يدل عليه الاختيار من احترام التخصص. . وتقدير دوره في المواقف الصعبة .

رابعاً : إذا كان أعداء الإِسلام يتخيرون أذكى العناصر للتحرش بنا ، فجدير بنا أن نواجههم بالكفاءات القادرة على الوفاء بحاجة الموقف المثير .

ولقد كان من الممكن أن ينفعل المسلمون.. فيردوا بما لا يشفى الغليل.. وبما بمكن أن يستغله المعاندون من خطأ للإضرار بمصالحنا..

إن النجاح هنا ليس كامنا في إسقاط وجهة نظر القوم.. ولكن في: كيف نأخذهم إلى جانبنا مهتدين ليكونوا غدا مثلنا.. هداةً أساة؟

وكان جميلا.. أن يرخى لهم الرسول - عَلَيْهُ - حبال التمني.. حتى إذا انتهى خطيبهم.. ثم سولت لهم أنفسهم.. أنهم بلغوا الغاية.. وعندئذ تجيئهم الضربة من

حيث لا يحتسبون . . فيسقطون من شاهق . . ليكون سقوطهم عبرة . . يجيء من بعدها الاعتبار . إن التسرع هنا ربما كان لصالح القوى المعادية للإسلام .

والمقام: للخبرة.. للتجربة.. لنحسم الموقف بما يُرضى ـ الحق ـ وهنا نذكر ما قيل لمبرد.

لماذا كان الثعالبي أحفظ منك؟ قال:

لأنى تراًست وأنا حَدَث. وترأس الشعالبي وهو شيخ. لقد أفنى شبابه قارئا باحثا. فلما استوفى عدة الكفاح تصدر المجلس. وهكذا كان ثابت بن قيس والذى وقع اختيار الرسول - يَهِ عليه. آية شاهدة بضرورة إفساح المجال أمام الشيوخ ليحسنوا التعامل مع القوم. وبين أيديهم. ومن خلفهم. شباب الأمة ينظرون ويتأملون ثم يتعلمون. وإنهم لواصلون غدا إلى ما نرجو لهم ويرجون.

الحق الأبلج:

وعندما انتهى خطيب القوم قال ـ ﷺ ـ لثابت بن قيس:

أجب الخطيب . . فقال :

[الحمد الله الذي السموات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره ولم يك شيء قط إلا من فيضله. ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا. واصطفى من خير خلقه رسولا: أكرمهم نسبا، وأصدقهم حديثا، وأفضلهم حسبا.

فأنزل عليه كتابه، وائتمنه على خلقه فكان خيرة الله من العالمين، ثم دعا الناس إلى الإيمان فآمن برسول الله المهاجرون وذوو رحمه: أكرم الناس أحسابا، وأحسن الناس وجوها، وخير الناس فعالا، ثم كان أول الخلق إجابة واستجاب لله حين دعاه رسول الله نحن: فنحن أنصار الله ووزراء رسوله نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله ورسوله فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه. ومن كفر جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا أقول قولى هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم].

## السحر الحلال،

وإذا عبر خطيب وفد بني تميم عن الطبيعة العربية معزولة عن الإيمان. . فإن ثابت بن قيس يعبر عنها بالكلمة المؤمنة المصبوغة بروحه. . في نثر كالنثر ولكنه شيء آخر

هو بتعبير الأدباء.

جميل: كالزهر. حلو: كالأمل. نقيّ: كالثلج.

تبدو فيه عزة الإسلام كما يبدو خيال السماء الصافية في البحيرة الساجية الساكنة.

وأهم ما في الكلمة هو: اعتزاز المحق بحقه أشدً ثما بدا المبطل مستمسكا بباطله. وتأكيد معنى الشهادة على الناس.. شهادة تجعلهم في المقدمة دائما.. باذلين أرواحهم.. ويبقى الحق أبداً: على حد قول القائل:

ما سرت قط إلى القتال . . وكسان من أملى الرجوع شيم الأولى أنا منهسمو . . والأصل تتبعه الفروع الباطل يترنح:

ولقد عُمل هذا الاعتزاز عمله في النفوس:

فعندما سمع الوفد خطبة ثابت بن قيس قال قائلهم: يا محمد ائذن لشاعرنا أن يقول.. فأذن له.. مدركا - عَلَيْكَ - أن الاستنجاد بالشاعر الوثنى ليعزز زميله الخطيب شهادة بهزيمة الكلمة الملحدة.. التي جاءت مغرورة وإذا بها اليوم تجأر بالشكوى فقد جاء شاعرهم ليقول:

نحن الكرام فلاحي يعادلنا . . منا الملوك وفينا تنصب البيع ('' وقال ـ عَلِي ـ: أجبه يا حسان .

فأنشده قصيدة منها:

أكرم بقوم رسول الله شيعتهم . . إذا تفسرقت الأهواء والشسيع ويحاول الباطل أن يرمى بآخر سهم في جعبته حين طلب الأقرع بن حابس أن يرمى بشقله فاستأذن الرسول ـ عَلَيْهُ ـ والذي أذن له فقال :

أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا .٠. إذا احتفلوا عند احتضار المواسم

<sup>(</sup>١) المراد: مواضع الصلاة.

وفي هذه المرة كان «حسان» غائبا . . فبحث عنه ـ عَلَيْهُ ـ فحضر لينشد قصيدة منها :

بنى دارم لا تفخروا إن فخركم . . يعود وبالا عند ذكر المكارم هَبَلتُم علينا تفخرون وأنتمو . . لنا خول: ما بين ظئر وخادم فإن كنتمو جئتكم خقن دمائكم . . وأموالكم أن تقسموا في المقاسم فيلا تجعلوا لله ندا وأسلموا . . ولا تلبسوا زيا كزى الأعاجم وعندئذ اتجه علي المأقرع قائلا له:

لقد كنت غنيا يا أخا دارم أن تَذْكر ما كنت ترى أن الناس قد نسوه!

ووجد الأقرع ـ ومن ورائه وفد بنى تميم ـ نفسه أمام بيان معطو بأنفاس الإيمان، لقد قال شعرا . . وقال حسان شعرا ، ولكن المسافة بينهما بعيدة بعيدة : ترمح فيها الخيل ! لقد كان شعر الأقرع . . شرسا . . مرعدا . . فاتنا . .

ولكن الشراسة ضاعت أمام الجمال الوادع . . كما يعبر الأدباء :

والعنف . . ذاب . . في دوامة الأمل المؤنس . .

والخشوع الوقور.. على لسان الشاعر المسلم.. يطرد الفتنة الهاجمة.. وهكذا الحق إذا جاء.. يدفع الباطل فإذا هو لا شيء وإذا الحق يختال اعتزازا بالله ـ تعالى ـ الذي منحه عناصر التفوق دائما:

إنه الشعر الحلال.. أو السحر الحلال كما قيل: يملأ نفسك عاطفة.. لا شهوة وإكبارا.. لا ميلا.. وتقديسا لا رغبة..

إذا استطاع الداعية أن يستوعب عقل المدعو . . بعلمه . . وأن يأسر قلبه . . بخُلقه . فذلكم هو الجمال . . جمال الفجر الصادق . . تتسلل خيوطه لتطرد أشباح الظلام . . أما الكمال : فهو أن يتقدم المدعو باختياره وبنفسه ليحطم صنمه وبيديه!!

وهكذا كان الداعية المسلم جميلا في عرضه. . كاملا في هدفه . . حين كشف الغطاء . . فظهر الحق الأبلج . . وإذا بالمدعو . . وهو الأقرع بن حابس يبذل فطرته العربية : فطرة الصراحة والإنصاف قائلا لقومه :

والله لخطيبه . أى خطيب النبى - عَلَيْك - أخطب من خطيبنا . ولشاعره أشعر من شاعرنا . . ولأصواتهم أعلى من أصواتنا !

قالها هكذا: في نبرة موكدة.. جازمة.. حاسمة..

ولم يكن ذلك فورة انفعال . . ولكنها كانت عزم الرجال الذين عرفوا الحق فاستجابوا له طائعين . .

لقد وجد الأقرع نفسه يعلن إسلامه . . وتقدم الوفد من ورائه فأسلم أيضا ! وتغيرت عندئذ الصورة تماما :

فالذين جاءوا بالأمس واهمين . . تصف السنتهم الكذب أن لهم الحسني . . يصيرون اليوم للحق جندا . .

وموهبتهم الشعرية والخطابية . . ومن اليوم موصودة لخدمة الحق . . وما الشعر إلا خطبة من مؤلف . لمنطق حق أو لمنطق باطل .

## من الأقوال إلى الأفعال.

تم . . ماذا كان رد الفعل على الجبهة الإسلامية؟

انتهى دور الأقوال . . وجاء دور الأفعال والتي هي أعلى من الأقوال صوتا :

أمر - عَلَيْكُ - بتكريم الوفد المؤمن:

ردُّ الأسرى إليهم ثم كساهم .. وزودُّهم ..

وأجزل لهم العطاء: فمنح كل واحد منهم اثنتي عشرة أوقية من الفضة.

ائتوني بهذا الغلام. فلما حضر وعرف أنه عمرو. أعطاه مثلهم.

ومن دروس الموقف: 🛴

أنه إلى جانب ما أحسسنا به من بهجة تصاحب الركب الميمون.. العائد إلى بنى غيم لا بالمنح والهدايا.. ولكن بالهدى والتقى.. إلى جانب ذلك نستشعر عظم المسئولية.. مسئولية تدبر الموقف.. الحافل بالدروس.. لعلنا ونحن نواجه نفس الموقف. على مستوى العالم الإسلامي. أن يكون لنا بعد العبرة.. الاعتبار:

ومن هذه الدروس:

١ - أهمية الكلمة في تجلية الحق والتمكين له في قلوب المعاندين...

ولكنها الكلمة الصادرة ممن هو أحق بها وأهلها.. من أهل البيان:

لقد كان حسان غائبا حين فرغ شاعر بني تميم من إلقاء قصيدته..

وكان من الممكن أن يكون الرد عليمه فوريا . . إرادة إسكاته . . ولكنه عَلَيْهُ . تَلِكُ القوس باريها !

لقد جاء القوم يريدون كيدا. . والذين كفروا هم المكيدون. .

وتلك سنة الله ـ تعالى ـ في الدعوة . . ولكنه ـ تعالى ـ يجريها على لسان أهل الذكر . . كلِّ في تخصصه . .

وإِذ يقول ـ تعالى ـ : ﴿ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ﴾ ـ [ التوبة : ١٤ ] .

فإن من طاعته ـ تعالى ـ أن نواجههم بالخبرة . . والتجربة . . توفيرا للوقت . . والجهد ـ . وضمانا للوصول إلى المأمول . .

ولقد جاء حسان ـ رضى الله عنه ـ فأنطقه الله ـ تعالى ـ بالحكمة وفصل الخطاب فأطفأت شمسه بدور بني تميم .

٢ ـ وقد تأكد ذلك بنجاح «حسان» ـ رضى الله عنه ـ فى رده عليهم . . بماذا ؟
 بسلاح . . من جنس السلاح . . وهو الكلمة . . والكلمة . . من نفس النوع . . وهو الشعر . . ثم كان أن بلغ التحدى مداه عندما رد عليهم بشعر من نفس القافية !!
 فإذا قال شاعرهم :

نحن الكرام فــلاحى يعـادلنا . . منا الملوك وفسينا تنصب البسيع رد حسان بقوله:

أكرم بقوم رسول الله شيعتهم . . إذا تفسرقت الأهواء والشيع لقد كان شاعر الإسلام قرآنيا في رده.. حين التزم بما أمر به القرآن في قوله عالى -: ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﴾ وها هو ذا يلاحق الباطل بما يكافئه من قوة . . من جنس سلاحه . . بل من نوعه . . بل نافسه حتى في القافية . . في تخصصه الدقيق !

٣- وهو رد يضاعف الآمال في قلوب الدعاة اليوم.. في نصر قريب على أعداء الإسلام.. وإن ملكوا الأقمار السابحة.. الغادية.. الرائحة وإذن.. فلا يأس مع الإيمان.. ولتمض القافلة إلى حيث أراد بها - سبحانه - فإذا سمعت من يقول: دعوت فلم يستجب لي.. فقل له: جرب.. ومن قال: لا أقدر.. فقل له: حاول.. ومن قال لا أعرف.. فقل له: تعلم.. تعلم من سيرة رسولك وسنته كيف يربو الأمل في صدرك.. شريطة أن تظل ماضيا على سيرته - عليه - وسنته.. وحكمته.

٤ حين أعطى - عَلَالَة ـ الوفد . . فأجزل العطاء . . فقد كان منطلقا من قاعدة إنسانية تقول : الإنسان . . أسير الإحسان . .

فإذا كان الحسن داعية يخطط لدعوته فقد وجب عليه أن يدخل عنصر الكرم

فى حركته من أجل الدعوة . . لا سيما إذا كان المدعو حديث عهد بالإسلام يراد تثبيته على الإيمان . . أو عُدوانياً يراد كف أذاه . .

وقد يكون زعيما فى قومه . . الذين يُطمَع فى إسلامهم . . مع إسلامه . . ألا وإن فى الإنسان رغبة فى أن يكون ذا عيشة راضية . . فلماذا لا تستغل هذه الرغبة لصالح الإسلام؟

ولقد كان ـ ﷺ ـ يعطى عطاء من لا يخشى الفقر . .

وإذا حُسُن الترهيب أحيانا . . حماية النفس من هبوطها . . فإن للترغيب أوانه تثبيتا للإيمان . . بل زيادة له .

ولاحظ أن العطاء هنا هدية.. جاءت في أوانها:

فلم يقدَّمه الرسول ـ عَلِيَّة ـ للقوم . . قبل إسلامهم . . وإلا فهو الرشوة المقنَّعة . . والاستسلام الهزيل . ولكنها هدية الغالب :

الغالب الذي يقدمها للمغلوِّب بيد عليا.. بيضاء بما تملك من عزة الإيمان..

فنعم ابن عم القوم في ذات ماله .٠. إذا كان بعض القوم في ماله كلبا

٦ - وأمر آخر: لقد كان النصر ساحقا.. وكان من المكن أن يتخذ فرصة للتشهير
 بالمغلوب..

ولكن لا مصلحة للدعوة في هذا التشهير . ومرحبا بالضيف الجديد . الذي يأخذ مكانه اليوم في الصف المؤمن . قوة تضاف إلى قوتنا . وكسبار النفوس لا يستسلمون لمشاعر الانبهار . لحظة الانتصار . وإنما هو الانكسار . شكرا لله على -أن وهبهم النصر . بلا دماء . وإنما يتحول قلوب الأعداء . لتصحو من جديد على حداء الإيمان .

إن ساعة الانبهار بالانتصار نزوة . . سوف تنتهى . . ويبقى أن تظل الأمة بوحدتها أهلا لهذا الانتصار . . وإلى الأبد :

ألم تر إلى سورة الأنفال . . التي لم تُسمَّ سورة الانتصار مثلا . . ولكنها استفتحت بالذي هو خير حين قالت للأمة :

﴿ فَاتَّقُوا الله وأصلحوا ذات بينكم ﴾. .[الأنفال: ١].

إن البقاء على القمة . . أشق من الوصول إليها ابتداء . .

فاستمروا على القمة . . منتصرين . . بمثل هذه الوحدة التي أصلح الله بها قلوب وفد بني تميم . . فأسلموا . .

لقد كانت هناك جبهة إسلامية واحدة:

القائد \_ عَلَى \_ ومن ورائه الأمة كلها: بكتّابها، وشعرائها، وخطبائها، وأهل الرأى فيها كلهم، كلهم صف واحد في مواجهة عدو مشترك واحد هو: شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أمة أشداء على الكفار رحماء بينهم .

إِن قوسين معا . . لن يصيبا الهدف . . كما قيل . .

وإن سهمين معا بلا قوس - أيضا - لن يصيبا الهدف وإنما يتحقق الهدف: بقوس وسهم، بقوس . بشيخ . . أحنته السنون . . وعركته التجارب . . وشاب . . سهم ينطلق عن هذا القوس في حركة واحدة متكاملة يدفع بها الباطل . . تصوبها إلى دماغه . . فإذا هو ساكت . . مستسلم . .

ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.

عاتب الله ـ تعالى ـ نبيه الكريم في سورة الكهف قائلا :

﴿ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ﴾ (١٠). وفي سورة الشعراء: ﴿ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ﴾ (٢٠).

ومن دروس هذا العتاب:

أن يبذل الداعية كل ما يملكه من طاقة وحكمة.. تاركا مصير المدعو إلى الله - تعالى ـ وحده والذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.. بمعنى:

أن يركز الداعية على ما يراد منه . . وهو البلاغ . . الذى يتحرك فى نطاقه . . وعلى قدر طاقته . . وإلا . . فشغل النفس بالنتائج . . داخل بالداعية فى دائرة الأسى على قوم معاندين . . واصل به إلى حافة الهلاك أسفا على قوم إن يشأ أن ينزل عليهم آية فظلت أعناقهم لها خاضعين . . لكنه ـ سبحانه ـ لم يشأ ذلك . . حكمة وعدلا .

وأحيانا يعتمد الداعية على قواه المحدودة. . فإذا لم يجد ما يهوى. . أوشك البأس أن يهوى به في القاع . .

وعليه حينئذ أن يتجاوز ذلك . . بمضاعفة الجهد . . وتصحيح الوجهة . . ومراجعة النفس . . في محاولات تكون أكثر فعالية . . آخذا في اعتباره أن للدعوة ربا يحميها ، وهو القادر ـ سبحانه ـ على أن يعطف إليها القلوب إذا استقام الأسلوب .

ووظيفتنا: استقامة الأسلوب . . وعطف القلوب بيد خالقها ـ سبحانه وتعالى ـ وسوف تجىء تلك اللحظة المباركة والتي يسمع فيها العدو آية واحدة تخرج من قلب مسلم معطرة بإخلاصه ويقينه ، فإذا هو آت إليك طواعية في مشهد مثير . . وكان الظن بهذا العدو ألا يجىء . . إلا إذا شاب الغراب!

وذلك بعض ما نفهمه من هذا الموقف الذي نحن بصدد التعليق عليه اليوم:

جاء في تفسير القرطبي لسورة النور:

« بينما عسمر - رضى الله عنه - قائم في مستجد رسول الله - عَلَيْكَ - وإذا رجل

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية: ٦.

من دهاقين الروم قائم على رأسه. وهو يقول: أنا أشهد أن لا إِله إِلا الله وأن محمدا رسول الله.

فقال له عمر: ما شأنك؟

قال: أسلمت لله. . فقال:

هل لهذا من سبب ؟ قال: نعم:

إنى قرأت التوراة والزبور والإنجيل وكثيرا من كتب الأنبياء. فسمعت أسيرا يقرأ آية من القرآن.. جمع فيها كل ما في الكتب المتقدمة. فعلمت أنه من عند الله. فأسلمت.

فقال له عمر: وما هذه الآية؟ قال:

( « ومن يطع الله » في الفرائض « ورسوله » في السنن « ويخشى الله » فيما مضى من عمره و « يتقه » فيما بقى من عمره « فأولئك هم الفائزون » ، والفائز : من نجا من النار وأدخل الجنة ) .

فقال عمر:

قال النبي ـ ﷺ ـ: [أوتيت جوامع الكلم] » (١)

فماذا في هذا الموقف من دروس يستصحبها الدعاة إلى الله ـ تعالى ـ في سفر طويل إلى أعماق الإنسان؟

هذا الدَّهقان: [ والدَّهقان: الرئيس في القوم] .

أولا: من الروم. . وللروم مع الإسلام مآس ومتاعب . . وماضيهم مع المسلمين مأسوف عليه .

وثانيا: كان دهقانا.. أي مرموق المكانة الاجتماعية هناك.. ثم هو من الناحية الاقتصادية ـ كما يشير معنى اللفظ ـ من ذوى اليسار في قومه .

وإذن فالموقف ـ من الناحية الإعلامية ـ يتم لصالح الدعوة الإسلامية التي تستقبل اليوم شخصية لها وزنها . . فلها أثرها :

لها وزنها من حيث إنها تضيف بما تملك من مال وجاه إلى أمة الإسلام جديدا

<sup>(1)</sup> تفسير القرطبي جـ17 سورة النور.

مفيدا.. ولها كذلك أثرها بما تحدثه من صدع في الجبهة الرومية المعادية لحسابنا، إضافة إلى الدرس المفيد من دروس الدعوة.. والذي يقول للدعاة: هونوا على أنفسكم.. وجففوا من دموعكم الغالية.. ولا تذهب أنفسكم على الدعوة حسرات.. فللدعوة ـ كما قلنا ـ رب يحميها.

إن الانفعال . . تصرف طارىء . . والمنفعل لا يستشعر المسئولية . .

والمطلوب هو: القدوة . . القدوة التي هي: عمل دائم . . وحركة ذاتية . . وعاطفة سائدة . . كما أشرنا من قبل .

ومن شواهدها . . ذلك الموقف العظيم . . الذى دبَّره الحق ـ تعالى ـ فكان معَلَما بارزا على الطريق . حين جاء ذلك الدهقان وأعلنها . . وباختياره مدوية : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .

وفوجىء عمر - رضى الله عنه - بالموقف. ومرت لحظة صمت اختلطت فيها مشاعر الفرح.. بمشاعر التعجب والإعجاب.. والاستغراب.. فعبر عنها بسؤاله الرجل: ما شأنك.. ولم يهدأ حتى وافاه الجواب: أسلمت.

لكن مشاعره لم تستقر على حال من القلق حتى سأل عن سبب إسلامه.. فلما عرف السبب.. بطل العجب!

فما هو سبب هذا التحول الخطير . . في حياة مسئول كبير في دولة أجنبية معادية ، يهبط اليوم على أرضنا . . يغيظ الله ـ تعالى ـ به أعداءنا ؟ !

إِن الله - تعالى - يدبر لدعوته . . وهو أغير عليها من كل الدعاة :

وقد ساق إلى ساحتنا رجلا: واسع الثقافة.. رحب المعرفة.. على صلة بكتب الله ـ تعالى ـ المنزلة.

وإذن، فلرأيه اعتباره.. وهو أقدر من غيره على إصابة الحق في موضوع النزاع، وقد أعلن بين يدى عمر - رضى الله عنه - أن سبب إسلامه آية، آية واحدة من القرآن الكريم سمعها من أسير مسلم هي:

﴿ وَمَن يَطِعُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَى اللهِ وَيَتَقَهُ فَأُولَئِكُ هُمُ الْفَائْزُونَ ﴾ (''.

<sup>(</sup> ١ ) سورة النور. الآية : ٢ ه.

ومعنى ذلك أنه ظل محجوبا عن هداية القرآن. . محصورا في جدران من ثقافته حتى اكتحلت عيناه بضوء الفجر . . فكانت لحظة المخاض وكان الميلاد الجديد .

ولا يملك عمر - رضى الله عنه - إلا التنويه . . بالكلمة وتأثيرها . . وبخاصة بما أوتيه - عن جوامع الكلم .

ثم يُطوى الموقف . . وتبقى في ذاكرتنا أشعة من سناه .

إنها الكلمة إذن . . سلاح الداعية . . لو خرجت من قلبه .

ثم هي بخاصة الكلمة القرآنية التي يجب أن تستثمرها لحساب ديننا . . شريطة أن تخرج من القلب . . لتصل إلى القلب .

لقد شاء الله ـ تعالى ـ أن يقع ذلك المسلم في أسر الروم.. ليتلو هذه الآية.. التي هزت قلب الدهقان بما أشاعته من شجن المظلوم.. وحنين الغريب.. وأنة المشوق.

فهل نحن مستعدون . . هل نحن فاعلون ؟

لا مكان لليأس.. ولكن المكان الإصلاح ما قد يُفسد الانفعال من مواقفنا.. لقد أسلمت \_ في العام الماضي \_ ثلاث قبائل في «الكاميرون» دفعة واحدة.. بالموقف الحكيم .. والكلم الطيب.

وما زالت الكلمة قادرة على ذلك . . لكنها في حاجة إلى أسير . . مسلم . . أقصد : إلى عبد . . مسلم . . فقصد : إلى عبد . . مسلم . . خاشع . . منفعل بما يقول . . لا يتقل كلامه من القاموس . . ليؤثر في النفوس : وكما قالوا :

ر إن اللغة في القاموس ألفاظا ميتة، قابعة في وجودها الفردى المنعزل. ولن تكتسب حياتها حتى تكون لبنة في بناء معماري هو الجملة التعبيرية التي يشكلها الخطيب فتحمل بصمات نفسه وطبيعة مزاجه ) ا.هـ.

وهذا سر من أسرار التأثر بالكلمة الهادفة . . على ما قيل أيضا :

( إن من يمتلكه المعنى الذى يكتب فيه. هو الذى يملك به الذين يقرأونه، أما الذى ينحت الألفاظ من أعماق القاموس بالمعول . . ليكومها على الورق بالمجرفة . . فهو «عامل» في إصلاح الطرق . . وليس صائغا لجواهر الكلام ) ا .هـ .

هذا عن تأثير الكلمة بعامة . فإذا كانت الكلمة قرآنية . . ينطق بها مسلم صادق الإيمان . . فإنها تفعل الأعاجيب . . وهذه واحدة منها متمثلة في هذا الرومي

الذي طارت به الآية على جناحين منها ثم حطت به في ديار الإسلام.. كحمامة السلام.

ومـا تزال آى القـرآن الكريم صـالحـة للعـمل.. وإخـراج الناس من الـظلمــات إلى النور.. ولكن أين العراء؟

يقول أحد الباحثين: (إن تأثير القرآن في نفوس المؤمنين بمعانيه.. لا بأنغامه وبمن يتلوه من العاملين به.. لا بمن يجوده من المحترفين به.. ولقد زلزل المؤمنون بالقرآن الأرض.. يوم زلزلت معانيه قلوبهم وفتحوا به الدنيا، يوم فتحت حقائقه عقولهم، وسيطروا به على العالم يوم سيطرت مبادئه على أخلاقهم ورغباتهم وبهذا يعيد التاريخ سيرته الأولى) ا.ه..

أما بعد: فقد قال الحسن البصرى رحمه الله: ما جالس أحد القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. واقرءوا إن شئتم قوله ـ تعالى ـ:

﴿ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ﴾ . [ الإسراء: ٨٢].

ولقد جالس هذا الرومي القرآن لحظة كان فيها إيمانه.. ويبقى أن نفهم سر الكلمة.. وآثارها.. فنحسن استثمارها.. ونتحاشى أوضارها.. فإنه إذا لم تعرض الكلمة على عقلك.. خرجت هذرا.. وإذا لم تغمسها في قلبك.. كانت حجرا! كان إسلام المسئول الرومى مفاجأة قلبت حسابات الأعداء رأسا على عقب . . بقدر ما كان حدثا سعيدا رفع الله به معنوية المسلمين الذين استيقنوا أن الله - تعالى - ناصر دعوته . . بما لا يدور في خيال .

كان إسلامه مُهمًا . . ولكن أهمُّ منه . . كيف تم . . وبأية وسيلة ؟

آية واحدة.. خرجت من قلب أسير مسلم.. فأصابت في الدهقان مكان الإقناع وما خرج من القلب.. وصل إلى القلب.. كما قلنا، وبقى الموقف حيا في ضمائرنا.. يتقاضانا مدارسته.. وصولا إلى ما يشير إليه من دروس منها:

ضرورة أن يستيقن الدعاة أن للكلمة ـ بصفة عامة ـ دورها الحاسم في الدعوة ، وكفايتها كسلاح يعني عن كل سلاح .

بمعنى استبعاد العنف من قاموس الدعوة بالمرة.. ما دام ذلك السلاح الهادىء الفعال الكلمة الطيبة، ما دام مضمون النتائج.. مبارك الثمرات. ثم ما دام متاحا لكل راغب في الإصلاح.

فإذا كانت الكلمة . . قرآنية . . فقد وقعنا على الكنز . . الذى لا يملكه غيرنا ، ونحن به قادرون على التغيير .

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن:

إلى أى حد تؤثر الكلمة فى حياتنا الكلمة بعامّة.. والقرآنية بخاصة؟ وإلى أى حد استشعر أعداء الإسلام خطر القرآن على أوضاعهم فدبروا له.. الأمر الذى يحمّلنا مسئولية إحباط مسعاهم بتدبر معانيه وفهم مراميه؟

وعن أثر الكلمة نقول:

ما أكثر ما تسمع من كلام. . ولكن . . بلا عائله :

فما كل قول قيل علم وحكمة .٠٠ وما كل أفراد الحديد حسام

ومع هذا.. فقد احتفظت ذاكرة أمتنا بمواقف.. كان للكلمة فيها أثرها في كسب القضية.. وفي لحظة خاطفة.

### ومن ثمرات الكلمة الطيبة:

ذهب الشاعر ليمدح أحد الأغنياء:

ودلف الممدوح إلى داخل داره ثم عاد وقد تقلُّد سيفه!

فلما أبدى الشاعر قلقه من المشهد متسائلًا عن سره قال له الغنيّ:

إن أحسنت . . أحسنا إليك

وإن أسأت . . قتلناك . .

وجمع الشاعر أطراف قريحته. . فيما يشبه ضربة الخوف فأحسن المديح . . وسُرَّ الغنيُّ وقال له :

نُعطيك على قدرك . . أم على قدرنا ، فقال الشاعر :

بل على قدرى . . فأعطاه خمسين ألفا .

فلما قيل له: لماذا لم تطلب على قدر الممدوح قال:

ليس في داره ما يفي عقداره!

فما كان من الممدوح إلا أن قال له:

أنت في هذه أشعر من قصيدتك! وأمر له بخمسين ألفا أخرى!!

وتأمل كيف اكفهر الجو: بالرعد يصك الأسماع. والبرق يخطف الأبصار، وكيف أطلَّ الموت على الشاعر من قريب. وفجأة . يُلهمه الله - تعالى - من طيب الكلام ما وضعت به الحرب أوزارها . وتراجعت السيوف . . أمام حكمة الحروف . الحروف التي سددها الشاعر إلى قلب الرجل . فرفع الراية البيضاء مستسلما . لم تكن الكلمات . سهاما . . لكنها كانت أمضى من السهام . . لأنها خرجت من قلب شاعر حساً س . حي .

إن السهم ليخرج من القوس الرخو . . رخوا . . ومن ثم . . يقع قبل أن يصيب الهدف . . أما إذا انطلق من قوس مشدود . . فسوف يقع موقعه كما أراد راميه .

فإذا كانت الكلمة قرآنية . . فقد صارت بالقرآن قذيفة لا تخطىء مرماها .

وهكذا كان شأن الآية التي خرجت من قلب الأسير المسلم.

لقد كان أسيرا . . نعم . . لكنه بالقرآن . . أوقع المسئول الرومي في الأسر · . فَهُرع إلينا مسلما . . قانتا لله حنيفا .

وكَسَبنا بآية واحدة: عَـدُوَّا كان بالأمس حربا علينا.. ليقف معنا في خندق واحد.. يدلنا على عورات قومه.. لنحكم خطة ملاقاته.

وإذ كانوا في الطب يحصنون المريض ضد مرض ما بجراثيم من نفس النوع.. فإننا نتخذ من الضيف الجديد سلاحاً.. فرعا من نفس الشجرة نهزها به!

وإذ يقول حكماؤنا: أنا لا أحمل هم الإجابة . . ولكن أحمل هم الدعاء .

فإننا نقول ـ وبنفس القوة ـ إننا لا نحمل هم دخول الناس في دين الله أفواجا ، ولكن الهم الذي نحمله هو : كيف ندعوهم . . وبالقرآن . . دون سواه؟

إِن الراغبين في الإسلام اليوم جمُّ غِفير . . وفي أعماقِهم فطرة نزاعة إِلَى الخلاص بعد أن ذاقوا من مذاهبهم وبال أمرهم .

ألم تر إلى تلك المرأة الألمانية التى سمعت من آى القرآن ما أذهلها . . فصاحت باكية قائلة للمحاضر المسلم . . خذونا نعش فى رحابكم . . سوف نشكوكم إلى الله إن لم تفعلوا .

وإذا كنا نسمع اليوم أصواتا مشكورة مأجورة تدعو إلى الإسلام على مستوى الكرة الأرضية. فما زالت الآمال تحدونا إلى مزيد من الجهد. ومزيد من الجد في صحبة القرآن. لنتمكن بكلمه الطيب. أن نسوق إلى هذه القلوب. إلى هذه الأرض الجدبة. ماء زلالا. يروى عُلة الظماء.

إن العودة.. عودة الداعية إلى قلبه أولا.. ليصبغه بقيم القرآن هم عظيم يجب أن يحسمه أولا.. ليخرج من بعد على الناس.. داعيا إلى الله بإذنه.. ولنا في سلفنا الصالح - رضوان الله عليهم - أسوة حسنة، ألم تر إلى سيد القبيلة المشرك عندما لدغته عقرب ففزع إلى مجموعة من الصحابة نزلوا بساحته فلم يطعمهم.. فلما طلب رجاله الرقيا.. رقاه صحابي بسورة الفاتحة.. فشفى بإذن الله - تعالى -.

لقد خرجت الفاتحة من قلب خاشع. . انصهر في بوتقة القرآن . . فخرجت أعمال صاحبه وأقواله محفوفة بسحره الحلال .

وكما قال أحد الأدباء:

نحن نقرأ سورة طه . . فلا تتجاوز حلوقنا . . وقد قرأها عُمر فتحول من رجل أراد قتل محمد . . إلى عمر العبقرى والفضيل . . الذى طالما قطع الطريق . . يسمع قوله ـ تعالى ـ :

﴿ أَلَمْ يَأْنَ لَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَحْسَشُعُ قَلُوبِهِمْ لَلْكُسُرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ.. ﴾. [الحديد: ١٦].

يسمعها . . فيتحول من قاطع طريق . . إلى ما صار إليه . . ثم بسورة التكاثر صار «ليوبولد» صار «محمد أسد» وما أحرانا أن نحسن صحبة القرآن . . ليعطينا القرآن بعض أسراره . . وإلا . . فلن نحقق ما نرجوه بمجرد عقيرة نجأر بها ومن حولنا العشاق يصخبون وهذه واحدة من سلبيات الدعوة على مستوى بلاد الإسلام . . والتي فطن إليها الغيارى من سلفنا الصالح في محاولات مكرورة لتَمشُّل معانى القرآن . واستشعار جلاله .

قال رجل لابن المبارك ـ رحمه الله ـ :

قرأت البارحة القرآن كله! فقال له ابن المبارك:

ولكن أعرف رجلا ـ ويعني نفسه ـ لم يزل البارحة يكرر قوله ـ تعالى ـ :

﴿ ألهاكم التكاثر . . ﴾ حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر . . وما استطاع أن يتجاوزها ! وابن مبارك هنا ـ كغيره من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين ـ يتجهون إلى الآية . . بكل منافذ الإدراك فيهم . . وبكل ما يملكون من همة وعزم . . فكانوا من الآيات في بستان بهيج . . فأطلعتهم الآيات على أسرار كمال وجوده ـ تعالى ـ ثم تلطف بهم فمنحهم من فيض جوده . . فانضافت البصائر إلى الأبصار . . فرأوا من الآيات عجبا . . وكانوا منها على ما قال الشيخ دراز:

أمام فص من الماس. يشع ضياء في كل اتجاه. فلا يدرون ما يأخذون وما يدعون . و لله يدعون وما يدعون وما يدعون . ولقد قبسوا من هذا النور. فكان النشور . الغافلين الذين هُرعوا إلى مصدر النور . فصحا النائم . واستيقظ الغافل .

لقد كان القرآن ـ كما يقول أحد الأدباء:

كان يساقط على قلوبهم رطبا جنيا.

وعلى أنفسهم . . نُبُلا .

وعلى عقولهم ذكاء.. وعلى إرادتهم مضاء.. وعلى أعينهم بكاء.. كان وجودهم الجسمي والعقلي معا:

نشزهم عظما . . وكسهم لحما . . وتمشى في عروقهم دما . . ثم شع فيها من بركته ما جعلهم حداة القافلة . . وهداة البشر . . وإنهم لفتية آمنوا بربهم فزادهم بربهم هدى :

فتية: لم تلد سواها المعالى ... والمعالى قليلة الأولاد فإلى القرآن يا أمة القرآن. تنبت لكم أجنحة تحلق بكم. إلى المعالى:

لأسرار آيات الكتاب معانى . . تدق . فلا تبدو لكل مُعانى إذا بارقٌ قد لاح منها خاطرى . . . هممت قرير العين بالطيران

ما بقيت هناك حياة . . فإن المعركة بيننا وبين أعداء الإسلام مستمرة . . هؤلاء الأعداء . . الذين يقعدون لنا كل مرصد . . منتهزين كل فرصة مواتية ليضربوا ضربتهم .

ولقد كان تحويل القبلة واحدة من فرصهم انتهزوها إرادة خلخلة الصف المؤمن.. وكانت درسا يكشف عن مؤمراتهم التي يدبّرونها بليل.

هذه المؤامرات التي هيأ الله ـ تعالى ـ بها الأمة لتخوض هذه المعركة بما منحها من شخصية قوية تجهض المؤامرة قبل أن تحقق أغراضها على نحو يجلى للدعاة معالم الطريق . . وطبيعة العدو . حتى لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين .

إِن المناسبة إِذَن درس من دروس الدعوة. . ينبغي أن نتملاه؟

لقد لفت الحق أنظار المسلمين أولا إلى هذه المؤامرة.. وقبل أنْ تكون... ليأخذوا من الآن.. وضع الاستعداد.

و ذلك قوله ـ تعالى ـ :

﴿ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ﴾.

فإذا هبت العاصفة غدًا كان المسلمون لها. . على حد قول الشاعر :

عرفنا الليالي قبلما نزلت بنا . . فلما دهتنا لم تزدنا بها علما

ولقد حقق الله ـ تعالى ـ أمل نبيه ـ ﷺ ـ في التوجه إلى القبلة التي يرضاها إلى المسجد الحرام.

وكان لهذا التحول صداه لدى المسلمين وأهل الكتاب على سواء.

أما فيما يتعلق بأهل الكتاب: فقد تزعم اليهود حركة تمرد واسعة النطاق استمسكوا فيها ببيت المقدس قبلة لا يبغون عنها حولا. إلى جانب ما آثاروه من معركة إعلامية جدلية تتسائل بدافع من التشكيك: عن سر تحول المسلمين عن قبلتهم التي كانوا عليها . وكان الظن أن يثبتوا . ومع دافع التشكيك كان هناك هدف للحملة الظالمة هو: شغل المسلمين بمعركة جدلية عقيمة . لعلها تصرف المسلمين

عن مواصلة المسير إلى الأمام، أما بالنسبة للمسلمين فقد اغتبطوا مع نبيهم - عَلَيْكُ - بهذا التحول إلى الحد الذي ظنوا معه أنهم بلغوا غاية كمالهم. . وحققوا بالتحول إلى المسجد الحرام أكبر أهداف وجودهم.

وكان لابد من درس يعطى القضايا حجمها الطبيعي.. فرارا من اختلال النسب.. واعتلال سلم الأولويات.

فإذا كانوا يبحثون عن البر ـ وإنهم لكذلك ـ فليس البرُّ في التوجه . . قِبَل المشرق والمغرب . . ولكن البر شيء وراء ذلك .

وذلك ما أشارت إليه الآية الكريمة:

وليس البرأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليسامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ﴾ [البقرة: ١٧٧].

وإذا كان أعداء الإسلام ينتهزون الفرص لينفُذُوا إلى العُمْق فينا من خلال نقاط الضعف في حياتنا.. فإن الحق - تعالى - يربّى الأمة بمثل هذه الآية الكريمة لتكون على أوفى معانى القوة .. ليرتد العدو خاسئا وهو حسير.

فماذا في الآية الكريمة من دروس تستصحبها أمتنا اليوم.. حتى تفوت على الأعداء أغراضهم بما تمنحهم من عناصر التفوق؟

إن الآية الكريمة تشتمل على عناصر القوة في الشخصية المسلمة وهي:

صحة الاعتقاد.

وحسن المعاشرة.

وتهذيب النفس.

وتلك أسلحة الدعوة القادرة على الإحاطة بالعدو . . قبل أن يحيط بنا . أما صحة الاعتقاد فمفهومة من قوله ـ تعالى ـ في الآية الكريمة :

﴿ . . . من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين . . . ﴾ .

وأما حسن المعاشرة فمفهوم من قوله ـ تعالى ـ :

﴿ ٠٠٠ وَآتِي المال على حبه ذوى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب . . . ﴾ .

وأما تربية النفس وتهذيبُها فمأخوذ من ختام الآية الكريمة:

﴿ . . . وأقيام الصلاة وآتي الزكياة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس . . . ﴾ .

والمؤمن الذي يستجمع هذه الخصائص هو غاية الدعوة التي يراد لها أن تنتصر . . فهو اللبنة القوية في البناء الكبير .

وقُوَّتُه المرتكزة على هذه القواعد الثابتة هي المستهدفة بهذه المعارك الجدلية التي يريد المغرضون فرضها حتى لا يَـبْقَى لديه وقت للصلاح.. أو الإصلاح.. إن المسلم في ضوء عقيدته عالمي النزعة. وإنساني الاتجاه.

وهو حلقة من سلسلة الإنسانية الضاربة في أعماق الماضي: فهو لا ينطوى على نفسه . . بل هو دائما: مفتوح القلب والعقل على العالم .

ماضيه. . وحاضره . . عُلُويُّه . . وسفليُّه .

يؤمن بالله ـ تعالى ـ إيمانا يُجَرَّدُه من الخوف. . إلاَّ مِنْه ـ سبحانه ـ وهنا تكمن عزته، ويؤمن باليوم الآخر إيمانا تكف يده فلا تنحرف به يمينا أو شمالا ويجرده للخير.. وهذه وظيفته.

ثم هو في إيمانه بالملائكة . . والكتاب كله . . والرسل جميعا . . يحس بوجوده ممتدا في الكون . . وليس هو بالذرة التائهة في أجواء الفضاء .

ومن هذا الوجود الطليق: يفيض عطاء، وفي كل اتجاه.. وعلى كل مستوى.

فمع أنه يحب المال.. بل يعشقه لكنه يجود به راضيا.. بادئا بوصل رحمه احتراما لواشجة الدم.. وليس هو بالمتجاوز قريبه إلى الغريب ثم هو يَنْشر من ظله على اليتيم بخاصة ليصبح بالإحسان عضوا في مجتمع يحس بصحة الانتماء إليه. إن إحساس المسلم بأنه شخصية عالمية يمنح قلبه اتساعا . . ويده انبساطا . . فإذا له حضور في كل قلب . . وفي كل بيت :

مع المساكين.. والغرباء.. والسائلين.. والعبيد.. مع المحاويج ليأخذوا مكانهم في الصف إلى جانبه.. وليس هو بالأناني الذي يريد أن يظل فوق القمَّة وحده!

ولا يصدر هذا العطاء من فراغ نفس يستهدف الدعاية الرخيصة.. ولكنه نابع من نفس أصلح الله بها ما أبلت الأيام من شباب الأمة:

فهو يُطِّهر نفسه بالصلاة . . ويُطَّهر غيره . . بالزكاة . . ثم يفي بالوعد وفاء يُبْقى على الثقة الرابطة بين أفراد الأمة ، ولئن صدمته الأيام أحيانا :

فغدر القريب . . أو خان الصديق . . أو تمرد الضعيف . . فإن له من صبره قلعة تحميه من هجمة اليأس . . ليظل بالصبر ضوءا كاشفا . . فلا تزلَّ قدم بعد ثبوتها .

وإذا أردنا أن نضع للصدق تعريفا فهـذا المسلم هو تعريفه.. وإذا أردنا أن نحدُّد معالم التقوى.. فذلك المسلم هو جوهرها.

وما أحوج الأمة اليوم إلى مسلم من هذا الطراز:

الذى يواجه دعايات الباطل بكيانه الموحّد.. الموّحُد في أمة واحدة.. تقف صفا واحدا.. غير قابل للاختراق.

وتلك عبرة من عبر ذكرى تحويل القبلة التي أرادها الأعداء فرصة لإحداث البلبلة في صفوف الأمة وأرادها الله ـ تعالى ـ بهذه التربية مناسبة لبناء الذات المؤمنة على نحو يلقى الرعب في قلوب أعدائها فلا يكررون المحاولة ، وإلى هذا أشار المفسرون :

[وهكذا تجمع آية واحدة بين أصول الاعتقاد، وتكاليف النفس والمال، وتجعلُها كلا لا يتجزأ، ووحدةً لا تنفصم وتضع على هذا كله عنوانا واحدا هو «البر».

والحق أنها خلاصة كاملة للتصوّر الإسلامي، ولمبادىء المنهج الإسلامي المتكامل، لا يستقيم بدونها إسلام ومن ثم تعقب الآية الكريمة على مَنْ هذه صفاتهم بأنهم:

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ ﴾ ١.هـ.

ومن صميم البرأن نَبَرُ هذه الأمة باستشعار هذا المعنى لنصبح على قلب رجل واحد . . حتى نفوت على أعدائها أغراضها .

إنها الوحدة الجامعة.. المانعة.. في ذكرى تعيد إلى الأذهان كيف رد الله ـ تعالى ـ بهذه الوحدة كيد الأعداء.. وبنفس القوة كيف كان التفرق داءها العضال وذلك ما تنطق به حقائق التاريخ.

لقد اختلفت الأمة الإسلامية يوما وفيليب على الأبواب ـ وفيليب هذا هو ملك أسبانيا ـ والذى قضى نهائيا على دولة المسلمين في الأندلس بعدما مَكَّنَته من نفسها بالنزاع.

وما يزال لأعدائنا الأقدمين. أحفاد. . يكررون اليوم نفس المحاولة . . وفي اتجاه الغاية نفسها وهي : تمزيق وحدة المسلمين . ويفرض علينا ولاؤنا للإسلام أن نتناسى ما يمكن أن يكون من خلافات فرعية قد تُستَعَلُّ ضدنا . . لنواجه كأجداد لنا من قبل لنواجه المؤامرة بما يكافئها :

من العقيدة . . ننطلق منها . . ومن الشريعة الغراء تضبط خطانا . .

ومن الأخلاق الزكية مايصير إلى جانبنا . . جندا . .

فإذا الباطل زاهق وإذا الحق غلاب.

علا علا علا

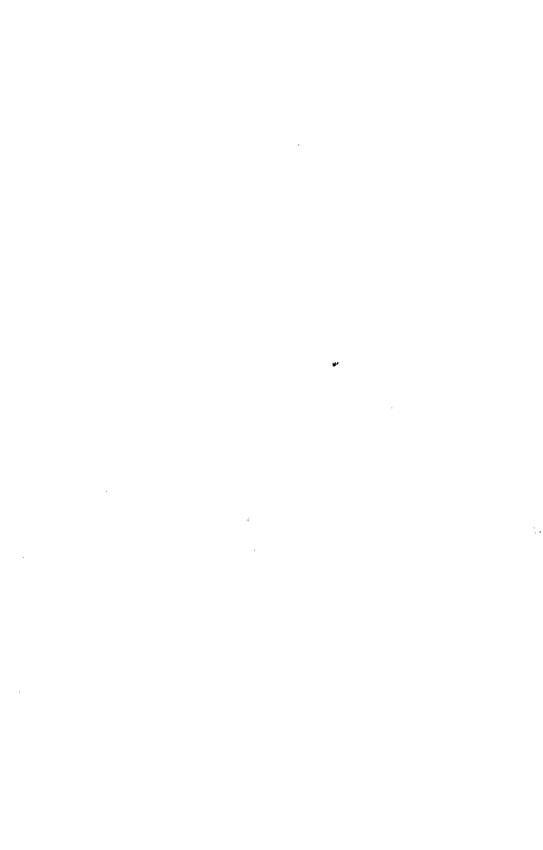

| الصفحة | الموضوع                                  |
|--------|------------------------------------------|
| ٣      | ١ مدخل                                   |
| q      | ٧ ـ أهمية الإعلام                        |
| ۲۹     | ٣ ـ أثر الصورة من السنة المطهرة          |
| 44     | ٤ ـ بداية المؤامرة                       |
| 44     | <ul> <li>بدایة المخطط الیهودی</li> </ul> |
| ٤٧     | ٦ - الطفولة في مهب الرياح                |
| ۱٥     | ٧ ـ خطورة التليفزيون٧                    |
| ٦٧     | ٨ ـ أسلحة المكرالسيىء                    |
| ٧١     | ٩ ـ الاستهواء                            |
| ٧٤     | ١٠ ـ الإمبريالية الإعلانية               |
| ٧٨     | ١١ ـ الفن: بين المبادئ والمنافع          |
| ٨٦     | ١٢ ـ الشيوعيةوالفنوالدين!                |
| ۸۸     | . ١٣ ـ التصور الإسلامي للفن              |
| 1.1    | ١٣ ـ عندما تكون الأغاني بديلا عن القرآن! |
| 1.4    | ٤ ١ - التشويش على القيادة المؤمنة        |
| 110    | ١٥ ـ سلاح الخوف                          |
| 119    | ١٦ ـ نماذج من أحد                        |
| 144    | ١٧ ـ كيف نتحرر من الخوف                  |
|        |                                          |

| الصفحة | الموضوع                                    |
|--------|--------------------------------------------|
| 177    | ١٨ ـ الشائعة                               |
| 174    | ١٩ - الشائعة في الحرب                      |
| 149    | ٠٧٠ من دروس أحد                            |
| 1 £ 9  | ٢١ - الإعلام الإسلامي ينتصر في حرب الصين   |
| 100    | ٢٢ - الإعلام الإسلامي بين النظرية والتطبيق |
| 104    | ٢٣ ـ أهمية الإعلام الإسلامي                |
| 109    | ٢٤ ـ منطلقات الإعلام الإسلامي              |
| 177    | ٢٥ ـ أهداف الإعلام الإسلامي                |
| 177    | ٢٦ ـ من التطبيقات العملية للإعلام الإسلامي |
| 179    | ٧٧ ـ تحويل القبلة وأزمة الضمير يييييييي    |
| 174.   | ٢٨ ـ عقدة الشعب المختار                    |
| 141    | ٢٩ ـ تحصين المتلقى                         |
| 1ለደ    | ٣٠ ماذا قال سفهاء الناس؟                   |
| ۱۸۵    | ٣١ - حملة التشكيك                          |
| ۱۸۵    | ٣٢ ـ نجاح مؤقت                             |
| ۱۸۵    | ٣٣ - الأمة عند حسن الظن بها                |
| ١٨٦    | ٣٤ في نور القرآن الكريم                    |
| ۱۸۷    | ٣٥ ـ ومن أقوال المفسرين في الوسط           |
|        |                                            |

| الصفحة | الموضوع                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| ۱۸۸    | ٣٦ ـ الحق تعالى يتلطف بعباده                           |
| 1/19   | ٣٧ ـ أزمة الضمير                                       |
| 19.    | ٣٨ ـ الثبات على المبدأ                                 |
| 194    | ٣٩ . من ملامح الإعلام الإسلامي في سرية عبد الله بن جحش |
| 7.7    | . ٤ - تصدى القرآن للحملة النفسية                       |
| 4.4    | ٤١ ـ الباطل يستسلم ثم يسلم                             |
| 4.4    | ٤٢ ـ قصة وفد بني تميم                                  |
| Y11    | ٤٣ ـ من معاني الخطبة                                   |
| 410    | ٤٤ ـ الموقف على الجبهة الإسلامية                       |
| * 1 7  | 2 ع ـ الحق الأبلج                                      |
| 717    | 25 - السحر الحلال                                      |
| 717    | ٤٧ ـ الباطل يترنح                                      |
| 77.    | ٤٨ ـ من الأقوال إلى الأفعال                            |
| 44.    | . ٤٩ من ثمرات الكلمة الطيبة                            |
| 751    | .٥٠ الفهرس                                             |

